اطن لشعوب الاسلامية في إف ريق على ( ٩ ) نشروتوزی مکتب داراف تع برث ق A 967.1 S5274 967.1 S527u

مواطن الشعوسب الإسلامية في أفت ريقيت







THE LIBRARY

Beirut College For Women

BEIRUT, LEBANON

## ب إسالة مالرحيم

### مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وبعد : فافريقية هي القارة الوحيدة التي يمكن أن نطلق عليها اسم قارة إسلامية حيث يسيطر المسلمون على معظم مناطقها ، والمناطق التي يقلون فيها نرى دينهم ينتشر بسرعة رغم كل العقبات والموانع التي يضعها المستعمرون ومن ورائهم الارساليات النصرانية ، ولولا هذه لعم الإسلام كل افريقية وساد كل أجزائها ، ومع ذلك فستقبل الاسلام في افريقية مشرق وساد كل أجزائها ، ومع ذلك فستقبل الاسلام في افريقية مشرق تنحسر أمامه بقية الديانات والعقائد . والمسلمون هم فقط الذين لا يغيرون دينهم ، ولا يرتدون عنه اللهم إلا أفراد قلائل أملت عليهم المصلحة ، ودفعتهم المنفعة إلى ذلك نتيجة بشاعة طرق التبشير وضراوة أساليب الاستعار التي تحرم التعليم والتداوي وحتى طرق كسب الرزق إلا على الذين ينتمون لكنائسها أو عالئون سياستها ،

كان ذلك يوم كان المستعمرون يسطرون على كل شيء في افريقية، أما اليوم وقد تقلص ظل المستعمر فما أعتقد مسلماً يوتدعن دينه إلا من كتب الله عليه الحسران ، أما أتباع بقية الأديان فإنهم يغيرون دينهم، ويبدلون مذهبهم حسب نشاط الارساليات والمبشرين، وحسب القضايا التي تعترضهم ، وحسب رأيهم وفكوتهم في كل مشكلة ، وحسب انسجام موقفهم أمام كل حل يمليه الدين ؟ وتحدث الاضطرابات والحروب بين أتباع المذاهب المختلفة والأديان المتباينة فتحرق كنائس ، وتنسف بيع ، وتهدم دور عبادة ، وتتدخل الدول الأجنبية لتحمي إرسالياتها ، ولتؤيد أساقفتها ، ولتثبت رأي أتباعها على أفكار مبشريها بالقوة والسيف ، أما المسلمون فهم ثابتو اللبدأ لايحــدث بينهم خلاف ، ولا يقع مع غيرهم نزاع ، دينهم واضح المعالم ، ينسجم مع طبيعة البشر ، وهذا من جملة العوامل التي مكنت للمسلمين في افريقية ، وفسحت المجال أمام دينهم لينتشر ويمتد ، ويقبل عليه الناس يدفعهم إليه أنه دين السلام الحقيقي والعدل ودين الفطوة البشرية والحق ، وأكثر ما تظهر هذه النواحي في أوغندة .

أوغندة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا - نحن العوب - خبي قبل كل شيء المصدر الأسامي لنهو النيل ، فمنها تتدفق

مياهه ، وأرضها تحافظ على توازنه واستموار جويانه ، ويعتبر النيل عصب الحياة في كل من مصر والسودان إذ لولاه لامتدت الصحواء على كل حوضه ، ولساد الجدب والقحط كل أرضه . ومن يحكم أحد البلدين لابد له من أن يتطلع إلى نبع هذا النهو وإلى حكم تلك الأرض حيث تتعلق مشاريع الري بأصله ويكون. تنظيم الصرف من أوله .

وهي تقع ثانياً على حدود الوطن العربي وليس هناك من ضرورة أكثر من أن يتعرف الإنسان على جواره ويعوف مطالبه يقوي الرابطة التي تربط بينها فيتعاونا معاً على حل المشكلات وإيجاد الوسائل التي تخدم مواطني البلدين ، ويدرسا معاً مصالح القطوين ومنافع المصرين .

وهي من ناحية ثالثة بجال لانتشار الاسلام حيث لايزال ما يقرب من نصف سكانها يدينون بالوثنية ويعبدون قوى الطبيعة فهم بذلك مادة خام يمكن ضمهم للاسلام بسهولة ويسر ، ويلاقي المسلمون من يقف في وجههم ويخضعهم لظلمه إضافة إلى مقاومة المستعموين وتعنت المبشرين ، فما أشد حاجة السكان هناك إلينا لمدهم بالفكرة وربطهم بالعقيدة وتأمين المساعدة لهم « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان.

# نارىج أوغن رة

بقيت أرض أوغندة حتى القرن الناسع عشر موئلًا للقبائل الوثنية التي تنتقل في دبوعها بين وهادها ونجادها لايربطها إلا حبل العشيرة ولا يجمعها إلا رابط القسلة ، ولم يكن الاسلام قله وصل إليها ليأخذ بيد أبنائها نحو الحضارة والمدنية ولينقذهم من الظلمات إلى النور وليحورهم من الخرافة والوهم وليعوفهم على الله الخالق ويبعدهم عن عبادة المخلوقات ، لم يصل الاسلام من الشمال حيث لم يكن قد تجاوز بعد أواسط السودان كما لم يصل إليها من الشرق أو الغرب فقد انتهت موجة الفتوحات منذ فترة بعيدة وأصاب المسلمين الركود عندما أخذوا يستعدون عن دينهم الذي هو سبب عزتهم ورفعتهم ومجدهم ، فقد توقفت موجة الفتح وأخذ الوهن يصل إلى النفوس منذ أن بدأ الانعطاف في طويق عمل لواء الاسلام وفكوة الجهاد . وكذا النصرانية التي لم تكن قد عرفت لها طريقاً إلى تلك الأرجاء ، ولم يكن لها صبيل غير طويق الاستعاد الذي لم تطأ أقدامه بعد أرض أوغندة بل لم

الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً » .

ومن هذه المنطلقات تأتي أهمية دراسة هذه المنطقة بالنسبة لنا خنرجو من الله أن يوفقنا في عملنا وأن يجعله خالصاً له وهو نعم المولى ونعم النصير .

محود شاکر

ه ذي الحجة ١٣٩٠ ه

تثبت في مكان آخر من إفريقية بشكل جيد سوى الحبشة التي تعود فيها جذور النصرانية إلى ما قبل الاسلام ، وسوى بعض المناطق الضيقة على أجزاء مبعثرة من السواحل وفي مواكز جعلها الاستعار نقاط انطلاق له .

ثم التأمت بعض القبائل مع بعضها بعضاً فترحدت وأسست بعض المهالك كان من أشهرها مملكة ( بوغندة ) ومملكة ( اونيورو ) . بينا بقيت المناطق الأخرى تسيطر عليها القبيلة التي لاتعرف لأرضها حدوداً ولا لمنازلها نهاية ، لانتقيد بمنطقة ولا يمنعها حاجز ، فحيث تجد رزقها تسير ، وأينا يطيب لها المقام تحل ، أراض واسعة ، وأناس قلائل دون وجود إمارات توطد سلطانها أو حكومات تعين حدودها .

وصل في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى أوغندة بعض التجار العرب المسلمين من ناحية الشرق ، ووجدوا المنطقة أرضاً خاماً لم تطاها بعد الأفكار ، ولم يلوثها الاستعار ، وكان المسلمون قد عرفوا من قبل وعن بعد في أهل بوغندة حبهم الشديد للحرية وتمسكهم الكبير في الوحدة حتى أنهم جعلوا قنص الرقيق بينهم أمراً مستحيلاً حيث يتاسك بعضهم مع بعض وينقذون أي فود منهم يصاب إما قوة وحرباً وإما دفعاً وافتداء ، فأكبر التجار

المسلمون هذه الظاهرة في أهل بوغندة ، وسعوا إلى كسب ثقتهم عن طريق تحويلهم إلى الاسلام ، حيث لم يكن المال هم التاجر الأول وإنما كانت الدعوة إلى الله هي عمله والتجارة وسيلة إلى ذلك الاتصال وطريقاً إلى اللقاء ونقل الأفكار ، وقد أسلم فعلا عدد كبير من البوغنديين في عهد الملك ( موتيسا ) ، واستمرت هذه الحال والإسلام يتقدم بخطى ثابتة وعلى أرض صخرية يعوف رجاله أين يضعون أقدامهم فيها . وإذا كان اندفاعهم إلى ذلك شخصاً في سبيل الله فلطالما عم الاسلام مناطق واسعة بفضل أفراد معدودين ، فالعمل الحالص لله يعطي أفضل النتائج ، والاسلام دين الفطرة وليس على أهله إلا الإخلاص في الدعوة .

كانت مصر في تلك الفترة تحت حكم أصرة محمد على التي الاترغب في أكثر من بسط نفوذها وتقوية مركزها ، ووصل الاترغب في أكثر من بسط نفوذها ولي سدة الحكم عام ١٨٦٣ م وكان يرغب في الشهرة والدعاية لنفسه أكثر من غيره من الحكام ، فاتخذ سبيلها ، وسلك طريقها ، وكان بما سار عليه الإشباع ما تصبو إليه نفسه السياسة التوسعية ، وكانت الدولة العثانية آنذاك من المضعف ما يحول دون إمكانية فرض هبتها على المناطق البعيدة التابعة لها فتنازلت له عن سواحل البحو الأحمر الغربية وسواحل

خليج عدن وتشمل هذه المناطق اليوم أريتريا والصومال ومنطقة هور الواقعة في أرض الحبشة ، ورأى هو أيضاً أن أفضل المناطق التي يكن أن محقق فيها سياسة \_ إضافة إلى ما أخذ \_ هي البلاد التي تحد دولته من الجنوب حيث الإمارات ضعيفة والفراغ السيامي موجود ، وكان حكمه يمتد حتى جنوب السودان اليوم ، وأن الأرض التي تحدد هي أوغندة ، وتخلو من الحرج القوي فيسهل السيطرة عليها ، ومنها تتدفق مياه نهو النيل صخابة جرافة ، فيستولي على منابعه ، ويضمن تلك الأصول من أن تقع في يد غيره ، ويدرس مشاريع الري ، ويوحد وادي النيل ، ومحقق ما تتوق اليه نفسه من دعاية أمام شعبه وشهرة عند بني جنسه ك فالتفت إلى تلك المناطق بكامل فكره، وأخذ يعد العدة ويوسل الموضوع ، ورفع العلم المصري على عاصمته أمام عدد كبير من معيه . وأرسل « موتيسا » ملك « بوغندة » سفراء « لاستقيال القادمين من الشمال ، وبعث هداياه إلى الخديوي (١) اسماعيل ،

<sup>(</sup>١) الحديوي : نائب السلطان واساعيل هـذا أول وال حصل على هذا اللقب ، وقد بقي هذا اللقب في مصر الوالي حتى عام ١٩١٤ حيث عزل الحديوي عباس حلمي بن توفيق بن اساعيل من قبل انكاترا، وولي مكانه عمد حسين كامل بن اساعيل وأعطي لقب سلطان منافسة للسلطان العثاني \_ الصورة \_ حيث كانت تركيا قد دخلت الحرب العالمية الأولى بجانب ألمانيا وضد اذكاترا التي كانت لها حاية مصر .



شحکل رقم (۱)

وطلب منه أن يبسط نفوذه على أرضه ، وأن يبعث باثنين من العلماء يهتدي وشعبه عن طريقها إلى الدين الاسلامي ، حيث أدرك أن عبادة المخلوقات لاترتكز على أساس . والاسلام يدعو إلى التفكير ليدرك الانسان الحقائق ويصل إلى الأمر الصحيح ، وما من إنسان يعمل بجوية في فكره إلا ويصل الى الحق وهو الاسلام .

أرسل اسماعيل فعلا العلماء ليكونوا دعاة له ، فهو \_ كغيره من الحكام \_ لا يعمل للإسلام إلا عندما يرى له مصلحة في ذلك ولا يدعو إلا عندما يستفيد من ذلك ويضمن لنفسه كسباً ، ولا يريد من دعاته إلا أن مجققوا له أغراضه وأطاعه وإلا فهو على غير نهج الدين وسبيله غير سبيل الاسلام . ودعاة الحكام وعلماؤهم يعملون لساداتهم وحسب توجهاتهم أكثر بما يعملون لله وحسب شرعه فالإخلاص معدوم ، والإنتاج ضئيل ، والفتوى للأمواء ، ومع الانتاج الضئيل كان هناك بعض الأثر .

وفي عام ١٨٦٩ م تم فتح قناة السويس وكانت أكثرية اسم شركة القناة بيد فونسا صاحبة الفكرة والتخطيط والمشرفة على العمل والتنفيذ ، والتي أصبح نفوذها يتسع تدريجياً في مصرحتى لم يعد لها منافس ، ولم يعد يجرؤ أحد على معارضتها أو الوقوف في وجه مشاريعها وتحقيق أغراضها . رأى اسماعيل كرد فعل لذلك تقوية النفوذ الانكليزي حتى يقف في وجه النفوذ

الله نسى أو محقق بذلك أسطورة ( توازن القوى ) بين الفريقين المتنافسين على مصر أو على الأقل على قناة السويس ، فعهد إلى ضابط انكليزي اسمه ( صموئيل ببكر ) لتحقيق سياسته التوسعية ، فأعطاه مهمة فتح أراضي أوغندة أو ما أسماها بمديرية خط الاستواء ، وكلفه بالعمل على تنشيط التجارة المشروعة والوقوف في وجه تجارة الرقيق التي كانت انكاتوا تعمل على منعها ـ لا إنسانية والما من أجل المحافظة على سياستها الاقتصادية وخاصة الصناعة التي كانت تخشى من منافسة البضائع الأميركية لها ، حيث كان الرقيق ينقل إلى أميركا ويعمل هناك فتكون المواد الأولية رخيصة ، والصناعة قليلة التكاليف لرخص اليد العاملة الزنجية أو التي تعمل بالجان ، وبهذا تستطيع البضائع الأميركية الرخيصة الثمن منافسة البضائع الانكليزية الغالية الثمن ثم القضاء عليها .. وعينه اسماعيل برتبة فريق في الجيش المصري. وقد نسي أسماعيل أن لأخير في رجل مثل بيكر حيث أنه من دين مغاير فلا يمكن أن يعمل للاسلام الذي أرسل اسماعيل الدعاة له ، وحيث أن بيكو لايؤمن به أبدآ بل محاديه ، ويعمل ضمن مخططات محملها في جعبته لمحادبته ، كم أنه من بلد آخر فلا يمكن أن يعمل لمصلحة مصر أبداً وإنما سيعمل اصلحة انكاترا فقط. وبعد انتهاء مدة العقد مع بيكو الذي لم يؤد المهمة التي أنبطت به \_ كما هو متوقع \_ اختار

اسماعيل ضابطاً بريطانياً آخر هو الكولونيل « غوردن ، الذي، جاء الى مديرية خط الاستواء ليخدم المصالح البريطانية على حساب المصلحة المصرية ، وكان اختياره لنفس السبب الذي اختار به وصموثيل بيكر ، من قبل ، حيث لم تفده التجوبة ، ولم يتعلم من الدرس، الذي أخذه ، وهذا ما يدل على أن تفكيره بعيد كل البعد عن العمل للاسلام ، وأن إرساله الدعاة لم يكن إلا في سبيل خدمة مصالحه. الشخصية وأغراضه الخاصة ، وتعاقد معه على تنفيذ خطة اسماعيل ، ولم يكن بأفضل من سلفه ، فقد منع السلطة المصرية من الوصول الى مياه بحيرة فيكتورية خوفاً من وصول المسلمين الى تلك الجهات واحتكاكهم بأبناء البلاد والتأثير عليهم ، بل تركها ميداناً للتوسع الانكليزي وأرسل بعثة الى موتيسا ملك بوغندة تحول دون دخوله في الاسلام وتدعوه إلى اعتناق المسيحية . وبعد نهاية مدة عقده كحاكم لمديرية خط الاستواء عينه اسماعيل حاكماً عاماً السودان \_ مكافأة له \_ بما في ذلك مديرية خط الاستواء اضافة. الى اديترية والصومال ومنطقة هور التي هي اليوم تحت ظل الاستعمار الحبشي ، فعمد غوردن الى بث الفوضى وخلق الاضطوابات ، والإساءة الى زعماء القبائل في المنطقة ، حتى يشعو أهل البلاد بفساد الحكم المصري، ويطلبوا الانضواء تحت السيطوة الانكايزية اضافة الى توسيع الشقة والخلاف بين المصريين والسودانيين .

وعلى الرغم من هذه المخططات الاستعارية استطاع الاسلام أن أن يوسخ أقدامه في تلك المنطقة تحت تأثير الجنود المصريين الذين احتكوا بالسكان ، وتزوجوا منهم ، حتى أن كثيراً من مسلمي أوغندة اليوم يعتـبرون أنفسهم من أحفـاد أولئك الجنود الذين قدموا البلاد أيام اسماعيل ، ولو عمل اسماعيل انشهر الإسلام ، وسلك غير الطريق التي سلكما في تعيين الضاط الإنكليز لكان خيراً له ولما بقي في اوغندة أتباع ديانة غير الاسلام ، ولكن هـذا شأن أولئك الذين لا يفكرون إلا في توطيد حكمهم وبسط نفوذهم ، يدفعهم إلى ذلك المجد الفارغ والأبهـة الجوفاء ، وهكـذا بقي المسلمون الجدد في أوغندة لا يشعرون بدعم لهم يتحركون من ورائه ولا بسند يدفعهم في قضاياهم التي يعملون من أجلها ، ولا بمركز يمدهم بتعاليم دينهم الذي ارتضوه لأنفسهم ، بل رأوا على العكس الحاكم المسلم – في نظرهم – يولي أموهم أعداءهم ومن يقف في وجههم ، فخف نشاطهم ، وفـ ترت همتهم ، وهم في أوج نشاطهم ولم يمض على اعتناقهم الإسلام إلا فترة بسيطة .

وفي عام ١٨٧٥ م زار ستانلي الرحالة المستعمر المشهور ملك بوغندة (موتيسا) وتبع هذه الزيارة توافد الإرساليات التبشيرية إلى البلاد ، فجاء البروتستانت ثم قدم الكاثوليك ، فزاد هذا من قوة النصارى ، وأضعف من قوة المسلمين ، وهكذا نرى أن الرحالة

م المتنصر من مذهب لآخر عدة مرات وراء مصلحته وحسب فشاط المبشرين .

انسحب المصريون من السودان عام ١٨٨٥ م إثر الثورة المهدية بأمر من الإنكليز الذين كانوا قد احتلوا مصر عام ١٨٨٢ م وسيطروا على مقدراتها وكان الانسحاب ضمن خطة مرسومة غايتها تقسيم هذه المناطق الواسعة مع الدول الاستعادية الأخرى لتفويق المسلمين وتوزيع مراكز القوة وإبعاد الجنود المسلمين عن أولئك السكان الذين لا يزالون يعتنقون الوثنية خوفاً من أن يدخلوا في الإسلام قبل أن تصل إليهم أيدي المبشرين . وكان من نتائج هذا الانسحاب أن ترك المصريون مديرية خط الاستواء (أوغندة) نهائياً .

وعندما أعاد الانكليز احتلال السودان بجنود مصرية يقودهم ضباط انكليز توقف التقدم فعلا عند حدود اوغندة اليوم ، حيث كان الضباط يعرفون الحطة كاملة في مراقبة الجند ومنعهم من الصلة بالسكان ، وإذلال هؤلاء الجند ، وإظهارهم بالمظهر المزري الضعيف ، والوقوف في التقدم عند نقاط محددة لهم تماماً ، وبذلك بقيت أوغندة بعيدة عن المصريين ، رغم أن الانكليز هم الذين كانوا محمون مصر وأضافوا إليها السودان، حيث فكروا بأنهم لو ضموا أوغندة الى السودان ومصر لما كان باستطاعتهم ان يحولوا دون انتشار الإسلام فيها ، والإسلام هو العدو الأول لهم ، ولكن دون انتشار الإسلام فيها ، والإسلام هو العدو الأول لهم ، ولكن

والمبشرين والمستشرقين لا ينطلقون إلا من خلال دينهم ، يدفعهم حقدهم على الإسلام ، فلكل زيارة هدف ويعقبها اتفاق ، ولكل اتفاق معنى يتبعه توافد النصارى وبدء عملية التبشير ضمن مخطط مرسوم ، هدفه واضح وقصده معروف . وبدأت هذه الإرساليات تتنافس لردة الملك ( موتيسا ) عن تأييد المسلمين ، وجو الشعب إليها ، لأنها تعلم معنى انتساب الحاكم لدين معين - إن كان صادقاً - فإنه يستطيع الوقوف أمام مخططاتها ، ويبطل شأنها ، وخاصة عندما يكون انتسابه للإسلام دين الفطرة فقد يحنه أن محول دون سير فود واحد وراء تلك الإرساليات التي يدعمها الاستعمار ، ومعنى ذلك بالتالي أنه محول دون وقوع بـلده تحت قبضة الاستعار ، ويمنع خيرات بلاده من أن تصل إلى معامل أوربا وأفواه سكانها ، ويقف دون أن تكون بلاده سوقاً لبضائع الأوربيين. كا جوت حروب ومنازعات بين أتباع المذهبين البرو تستانتي والكاثوليكي لأن العقيدة هي التي تحوك النفوس لا سواها ، فوغم انتساب كلتا الإرساليتين إلى النصرانية إلا أن بينها اختلافاً في العقدة لا يكن أن يلتم ، وإن كان الإسلام عدوهما الأول ، وتعملان معاً على عاربته وتحاولان ردة أهله - وتلك الغاية القصوى عندهم جميعاً -أما المسلمون فلم يدخلوا في هذا النزاع ، لذلك بقوا موضع احترام وتقدير ، والمسلم هو الوحيد الذي يثبت على دينه بيا يتغير

إن أبقوا اوغندة بعيدة عن مناطق نفوذهم في الشمال فقد عملوا على ضما إلى مناطق سيطرتهم من جهدة أخرى في الشرق عن طويق كينيا التي يقل فيها المسلمون والتي مضت عليها فترة في ظل الاستعار أذاق خلالها المسلمين الذل والهوان فلم يعد عقدورهم عمل شيء في سبيل دينهم وعقيدتهم .

وتدخلت الدولتان الاستعاريتان – فرنسا وانكارا – في اوغندة ، وحققتا بعض النجاح ، وصار لفونسا أعوان ولانكاترا أتباع ، ومات (موتيسا) ملك بوغندة عام ١٨٨٤ ، وخلفه ابنه (موانجا) وفي عهده قتل الاسقف (هانتجتن) رئيس الارسالية البروتستانتية ، وقامت قائمة انكلترا ، واضطر الملك (موانجا) إلى الفرار والتنازل عن الحكم لأخيه (۱) حتى هدأت تلك العاصفة التي أثارتها انكلترا وأتباعها .

(۱) نصب المسلمون ملكاً على بوغندة بعد فرار ( موانحا ) أخاه ( كيوبوا ) الذي سرعان ما أقصي عن العرش اثر الحاولة التي قام بها المسلمون في بوغندة لاستلام السلطة وعين مكانه أخ آخر يدعى «كاليا» ولكن هاد «موانجا» إلى ملكه عام ١٨٩٠ بعد مفاوضات وطرد «كاليا» ، وكان لهم عم يدعى نوح قد اعتنق الاسلام وتولى أمر المسلمين. الذين اعتبروه ملكم على ١٨٩٠ - ١٨٩٠ .

وبوصول الإسلام إلى أوغندة بدأت تدخل التاريخ إذ لولا الاسلام لبقيت اوغندة تعيش في معزل عن العالم بعيدة عين الحضادة ، بعيدة عن المدنية ، يعيش أبناؤها على شكل قبائل متوحشة أو لخضعت لنفوذ الارساليات التبشيرية وارتبطت بالاستعار وخضعت له وكانت ضمن نطاقه كما هو الحال في استراليا التي وصلها الاستعار ولم يعرفها المسلمون فبقيت ضمن إطاره لاتحيد عنه شيئاً.

وفي نهاية القرن التاسع عشر وصل إلى المنطقة التجار الهنود ، وهم محملون الجنسية البريطانية حيث كانت الهند تتبع انكاترا وترتبط بها ، وتبعهم أبناء جنسهم ، وأصبح عددهم يزداد هناك مع امتداد السكة الحديدية التي عملوا فيها ، حتى أصبحت نسبتهم على السكان من غير الافريقيين ، ولم يمض وقت طويل حتى وجه الهنود عنايتهم إلى زراعة القطن الذي أصبح أهم محصولات أوغندة ، ويمثل ١٨٠٪ من قيمة صادراتها ، وكانت تصدر معظم الكمية إلى انكاترا ، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى بدأ الصادر يتجمع نحو الهند واليابان أيضاً ، وعلك الهنود معظم محالج القطن ، كاكان للهنود فضل كبير في إيجاد صناعة السكر من قصبه الذي كانت زراعته معروفة منذ قرون لدى الافريقيين لاستعاله في طعامهم فقط ، وتجدود هذه الزراعة على شواطىء مجيرة فيكتورية حيث فقط ، وتجدود هذه الزراعة على شواطىء مجيرة فيكتورية حيث

التربة الخصبة الحمراء، وبلغ انتاج السكو في منتصف القرف العشرين مايقارب ٧٥ الف طن كان يستملك معظمه محلياً. وقد قوى مجيء الهنود مركز المسلمين حيث ينتمي عدد لا بأس به منهم إلى الإسلام، وهذا ما جعل انكلترا تتوجس خيفة من التقدم الإسلامي فأخذت تهيء الفوص للإيقاع بهم.

كان الصراع بين أتباع المستعمرين ، وكانت الهزائم تتوالى على البروتستانت الذين استنجدوا بشوكة شرق إفريقية البريطانية التي أرسلت الكابتن ( لوجارد ) على رأس قوة قضت على استقلال وغنـــدة عام ١٨٩٤م ، وانتقلت السلطة من يد الملك الشرعي الله إلى المندوب السامي ، الذي خلا له الجو وبدأ يعمل كما يحلو له ضمن خطة الإنكليز الاستعادية الصليبية. وبعد أن فوض على البلاد معاهدة ( مانجو ) التي تم توقيعها عام ١٩٠٥م ، وكانت انكاترا قد عادت إلى السودان ، بعد أن جددت دخوله بقوات مصرية تحت قيادة انكليزية -كما ذكونا - واقتربت انكترا حينداك من تحقيق رغبتها في خنق الدءوة الإسلامية ومن تنفيذ فكرنها بمد خط حديدي يصل الكاب في أقصى جنوب إفريقية بالقاهرة في أقصى الشمال ، وتكون البلاد التي يمر منها هذا الحط تحت سيطوتها وإشرافها لتمكين المبشوين من اداء مهمتهم كاملة.

كان نظام الحركم في بوغندة يوم دخلتها انكلتوا يتكون من الملك وهو رأس الحكومة ويسمى «كاباكا» أي صاحب الجلالة، ويعاونه مجلس وزراء مسؤول أمام البولمان «اللوكيكو» الذي يتألف من زعماء وحكام المقاطعات، وكانت الأرض ملكا الملك. يقطعها لزعماء العشائر أو «الباتاكا» كما يسمون، ويقطع بعضها الملتزمين يستغلونها مقابل جمعهم الضرائب، وكان الملك يومذاك مسلماً وهو السيد « نوح أبو قو » وكانت بوغندة مركز تجمع مسلماً وهو السيد « نوح أبو قو » وكانت بوغندة مركز تجمع المسلمين في تلك الأرجاء، حيث محوص الناس على وجودهم عند.

أبقت انكارترا النظام كما هو ، حيث تستطيع أن تضمن الزعماء وتسيطر عليهم لأنها هي التي منحتهم الأرض بصفتها الحاكمة الزعماء وتسيطر عليهم لأنها هي التي منحتهم الأرض بصفتها الحاكمة و والزعماء محرصون على من يدعم م من المستشادين وحدت من نشاطه بشيء من القوانين ، وجعلت البلاد محمية بعد أن ضمت إليها أراضي واسعة من المناطق التي تجاورها والتي يقل فيها المسلمون ، بينا واسعة من المناطق التي تجاورها والتي يقل فيها المسلمون ، بينا محتر الوثنيون والبدائيون ، ويأخيذ أتباعها من البروتستانت طويقهم نحو الازدياد ، وذلك الإضعاف أثو المسلمين ، وأطلقت على جميع هذه الأراضي امم أوغندة . وفي عام ١٨٩٧ مات.

الملك « موانجا » فخلفه ابنه « داودي مثوا » وكات عموه سنة واحدة فقط .

كانت سياسة انكاترا في هذا القسم من إفريقية تقضي بضم جنوب السودان إلى أوغندة واعتبارهما دولة واحدة ، وذلك لإبعاد جنوب السودان الوثني عن شماله المسلم لتحول دون تقدم الإسلام نحو الجنوب . ولتقطع الطريق على الدعاة والتجار المسلمين ، ويزيد بذلك عدد الوثنيين في هذه الدولة المقترحة ، ويقل عدد المسلمين ، فيضعف شأنهم ، ويقل مركزهم . وبدأت تهيىء لهذه الخطة ، فاعتبرت جنوب السودان منطقه مقفلة لا يدخلها من الشمال إلا من ترضى عنه ، وشقت الطرق بين أوغندة وجنوب السودان ، وهي غير موجودة مع الشمال ، كما وجهت أهل جنوب السودان ، لإتمام دراستهم في جامعة « ماكريري » الاوغندوية التي افتتحتها بدلاً من الخرطوم ، ويظهر هذا جلياً بما وصفه الحاكم البريطاني بدلاً من الحودان في أواخر عام ١٩٢٩ بأنه صياسة جديدة في السودان ستتبع تقوم على عدة أسس أهمها .

1" - إلغاء تطبيق القوانين الحديثة واللجوء إلى العرف. والتقاليد كمصدر للتحكيم بين أبناء الجنوب.

٢ - العمل على تشجيع اللهجات المحلية وتثبيت الحياة القبلية
 بكل مظاهرها وعاداتها وتقاليدها.

٣ - نشر اللغة الإنكليزية وجعلها لغة التفاهم الرئيسية بين القبائل الجنوبية المختلفة ومحاربة العربية وحتى الأسماء العربية .

ع" - محاربة العادات والتقاليد التي انتقلت من الشال إلى الجنوب، وتشجيع العري والإبقاء عليه .

ق - نقل كل ضباط الادارة والحكومة المحلية الشاليين ، من الجنوب. وتحدد ٢٩ كانون الأول من عام ١٩٣٠م موعداً أقصى لا كتال هجرة الشاليين من الجنوب ، وبعدها صدرت التعليات المشددة بعدم الساح لأي شمالي بدخول المديريات الجنوبية إلا بإذن خاص .

وبعد أن تم طرد الشهاليين من الجنوب بدأ تنفيذ المخططط البريطاني ، وبدأت الحملات الارهابية على سكان الجنوب من الذين اعتنقوا الدين الإسلامي ، وتسموا بأسماء عربية ، وبدأ فصل كل مسلم جنوبي من أي عمل حكومي يتولاه ، وفي نفس الوقت عهدت السلطات البريطانية إلى الكنائس بالإشراف على مهمة التعليم الذي لم يكن يزيد عن التبشير للدبانة المسيحية وتعليم اللغة الانكليزية ، ولكي يزداد نفوذ الكنائس بين رجال القبائل وسكان الجنوب عمدت ولكي يزداد نفوذ الكنائس بين رجال القبائل وسكان الجنوب عمدت الادارة البريطانية إلى تخفيض مرتبات العاملين الجنوبيين بجحة أن متطلبات الحياة لاتستدعي أجوراً عالية ، وأصبح أجر العامل اليومي لايزيد عن ٣ قروش ، وازداد البؤس بين الجنوبيين نتيجة اليومي لايزيد عن ٣ قروش ، وازداد البؤس بين الجنوبيين نتيجة

لانخفاض دخلهم ، وهنا وتنفيذاً لهذا المخطط الذكي ، تدخلت الكنائس ، وقدمت لهم المساعدات المادية والعينية وسدت النقص الذي نشأ عن تخفيض مرتباتهم وبذلك تم دعم الكنائس وسيطوتها على العاملين في القطاع الحكومي بالمدن (١).

وأوجبت انكاترا في معاهدة (مانجو) التي عقدتها مع بوغندة عام ١٩٠٥ مأن يكون الملك ورئيس الوزارة ووزير المالية من أتباع كنيسة بريطانية ، أما وزير العدل فيجب أن يكون من اتباع كنيسة الروم الكاثوليك ، لتضمن بذلك حرية النصارى ونشاطهم وتقف في وجه الاسلام ودعاته ، فالسلطان له هيبة وهو القادر الوحيد على تنفيذ ما يريد ، إضافة إلى أن هذه المعاهدة قد منحت الكنيسة الانجيلية مساحة من الأرض تقدر بـ ٢٢ ميلاً مربعاً ، وأصبح (موتيسا الأول) ملكا على بوغندة حسب المعاهدة فتم لانكاترا ما تريد ، وسارت على هذه الطريقة فترة من الزمن ، فصعور السكان بوطأة الأمر ، فبدأ التكتل والتنظيم لتحقيق مطالب الشعب .

قام حزب يضم زعماء العشائر (الباتاكا) ويطالب بديمقراطية البرلمان (اللوكيكو) وإعطاء حرية الصحافة والاجـماع والرأي

(١) مجلة العربي الكويتية العدد ١٤٩ صفر ١٩٩١هـ نيسان ١٧٩١م.

حيث لا كرامة لأمة بلا حرية الرأي. وإن لم يكن لهذا الحزب أكثر من صفة تجمع ، تجمعهم وحدة المصلحة ، وإمكانية تشريع قوانين تفيد البلاد باعطاء البرلمان صفة الحوية ، حيث كانت انكلتوا تقيده ، وهي التي تعين أعضاءه ، ولا يعمل العضو المعين الالمصلحة من اختاره ، بينا يعمل العضو الذي ينتخبه الشعب للذين أولوه الثقة وهم من أبناء وطنه ، وعندها تتحقق الديمقراطية وتسود القوانين.

وبعد الحرب العالمية الأولى قامت حركة من شباب أوغندة وبدأوا يطالبون بتكوين برلمان للفلاحين ( لوكيكو باكوبي )لاصدار تشريعات تناسب الفلاحين لا قوانين لا تحقق إلا مصلحة المستعموم

وفي عام ١٩٣٩ م مات (الكاباكا) داودي شوا فخلفه ابنه « ادوارد فريدريك موتيسا » باسم موتيسا الثاني ولم يكن يتجاوز الخامسة عشرة ، فعين ملكا تحت الوصاية ، وكان قد درس في مدارس الارساليات التبشيرية ، وسافو بعدها إلى جامعة كمبردج حيث تلقى علومه ، وهكذا جاء إلى البلاد يحمل أفكار الانكليز ومخططاتهم ويرغب في تنفيذها كاملة ، كما تعلم في انكلترا من أن مصلحته ومصلحة الانكليز لا يمكن التفويق بينها ، وهذه طويقة استعادية في تربية الذي تختارهم لحمم مستعموانها تحت سمعها وبصرها ، وقد الذي تختارهم لحمم مستعموانها تحت سمعها وبصرها ، وقد تشتهم النشأة التي تريدها .

وانتهت الحوب العالمة الثانية عام ١٩٤٥ م، وانتهت معها الأحكام العوفية ، فبدأت الحركات والتجمعات الحزبية ، وبدأت هذه الموحلة باضراب عمال كامبالا مطالبين بزيادة الأجور ، ثم انقلب الاضراب إلى مظاهرة ضد وزير المالية (كولوبيا) ثم انقلبت المظاهرة إلى ثورة إلا أنها قمعت بعنف . وكان هذا بداية لظهور تكتلات تعمل ضمن تنظيات .

تألفت عدة أحزاب عام ١٩٤٩ م هي : حزب العمال الافريقي وعصبة موظفي أوغندة ، واتحاد أوغندة الافريقي ويرأس هذا الحزب الأخير السيد « موسازي » ، وتقدم حزب الباتاكا واتحاد أوغندة الافريقي وباقي المنظهات بمذكرة إلى الحكومة تطالبها بأمور أهمها :

١ - اقالة الحكومة الحالية.

٣ - إقامة حكومة جديدة ينتخب السكان أعضاءها وأعضاءالبرلمان.

٣ - إعطاء الافريقيين الحق في حلج أقطانهم .

٤ \_ اعطاء الحق الافريقيين في الاتجار خارج أوغندة مباشرة
 دون وساطة .

ولكن الحكومة ردت على هذه المذكرة بأن حرّمت نشاط حزب الباتاكا واتحاد أوغندة الافريقي واتحاد فلاحي أوغندة ،

واكنه نشأ حزب جديد ضم معظم العناصر في المنظات السابقة وعرف باسم مؤتمر الشعب الأوغندي . ويرأسه السيد (موسازي) زعم اتحاد أوغندة الافريقي سابقاً ، وهذا يدل على وطأة الحكم الانكليزي ، وأن معظم العناصر كانت تعمل في خط واحد ضد السياسة الانكليزية على اختلاف ميولهم وأفكارهم .

وفي عام ١٩٥٣م وقع خلاف بين الحاكم البريطاني في اوغندة وبين الملك موتيسا الثاني ( الكاباكا ) ملك بوغندة حيث طالب الملك بالحريم الذاتي مسايرة للاتجاه الوطني الذي عم بلاده وخوفاً على مصلحته من أن مخلع عن العرش إذا بقي يعارض الحركة الوطنية ويساير المستعمر ، واعتبر الانكليز هذه المطالبة عقوقاً مجتى أولئك الذين تَعَهدُوه وربوه صغيراً ، فأخذ منفياً إلى لندن ليوجه التوجيه الصحيح ، ولكن هبت الربيع عا لا تشتمي السفن ، فما أن وصل الحبر إلى الشعب حتى اندلعت الثورة ، ولم يكن ذلك حباً بالملك وإنما لأنه أصبح - حسب نظوهم - خصماً للانكليز وهكذا تجمعت القوى المعارضة للمستعمر فلا بد من أن يجلو عن البلاد عاجلًا أو آجلًا مادام الشعب صفاً واحداً ضده ، ولم تجد كل المحاولات الوساطة وتهدئة الأوضاع ، فاتخذت طريق العنف ، فنفت الحكومة من نفت ، واعتقلت من اعتقلت ، وأرسلت لجنة التحقيق - كعادتها - ولكن ذلك لم يجد شيئًا . بل كشيراً ما ما يكون العنف بداية الخلاص ، أو يكون اخر سهم يلقى به ، فاضطرت انكاتوا أخيراً إلى اعادة الملك موتيسا الثاني إلى عرشه في ١٦ تشرين الأول عام ١٩٥٥م.

وفي عام ١٩٥٩م تألفت حركة الحرية في أوغندة إلا أن الحاكم العام اعتبرها مخالفة للقانون ومنع نشاطها ، ولكن هـــــذا الحظو لم تكن له أهمية إذ أن العمل السري أكثر دقة وأفضل انتاجاً ، وأقدر على النقد في مستوى الشعب ما دام لا محمل صفة خاصة ، ولهذا شحنت النفوس ضد الاستعاد ، وتهدأت المقاومة ، ولما أدرك البرلمان هذه الناحية قدم مذكرة تدعو إلى اجراء انتخابات الجمعية التشريعية لكي تضع الدستور وتفاوض بريطانية من أجل الاستقلال ، وقد تم ذلك وحصلت السلاد على الاستقلال ، وكان الدستور ينص على أن تكون البلاد جمهورية تتألف من ٦ أقاليم ، وأن تكون بوغندة مملكة ضمن هذه الجمهورية ويكون ملكها موتيسا الثاني على أن يكون ولي عهده السيد بدر ابن نوح زعيم المسلمين . وأصبح في البلاد تنظيمان سياسيان هما الحزب الديمقراطي وحزب مؤتمر الشعب الأوغندي .

كان رئيس الوزارة « بنديكتوكيدانوكا » رئيس الحـــزب الديمقراطي ، وعندما حصلت البلاد على الاستقلال عام ١٩٦٢ م



شكل رقم (٢)

نجح في الانتخابات الحزب المعارض وهو حرزب مؤتمر الشعب الأوغندي فشكل زعيمه الدكتور ميلتون أوبوتي الوزارة ، ولكن أوضاع البلاد لم تكن لتسير بشكل طبيعي .

وفي عام ١٩٦٤م اضطر أوبوتي إلى أن يطلب مساعدة القوات البريطانية ضد تمرد وقع بين القوات المسلحة الأوغندية ، وأدى ذلك إلى عزل البريجادير « اوبولوت » قائد الجيش ثم اعتقاله » وتولى مكانه الجنوال عيدي أمين في القيادة .

وفي عام ١٩٦٥م أصبح الدكتور اوبوتي رئيساً للدولة ولكنه احتفظ برئاسة الحكومة ، وأصبح يتمتع بسلطات واسعة ، وبناء على هذه السلطات أصدر دستوراً جديداً ألغى فيه النظام الاتحادي الذي كان قائماً بين أقاليم أوغندة ، كما الغى الوضع الحاص الذي يتمتع به إقليم بوعندة ، وعندما حاول موتدسا الثاني ملك بوغندة عوض الأمر على الأمم المتحدة ، قام الحوس الحاص الموالي الرئيس أوبوتي عام ١٩٦٦م بالهجوم على القصر الملكي ، واستولى عليه ، وفو الكاباكا إلى أورندي ، وأقام فيها ، ثم انتقل الى لندن ، وأخيراً مات في الم تشوين الثاني ١٩٦٩م في العاصمة البريطانية بظووف علمه مات في الدكتور اوبوتي بدس السم له . ولم يمض شهور على حتى جوت محاولة لاغتيال أوبوتي أصب خلالها بفمه ، ودخل

المستشفى فاتخذ اجراءات حاسمة ضد المعارضة حيث اعلنت حالة الطوادىء بتصديق البرلمان ، وحظو نشاط الحيزب الديمقراطي المعارض رسمياً وجميع الاحزاب الاخرى عدا حزب مؤتمر الشعب الاوغندي الحاكم الذي يرأسه هو ، وبدأ جمع الاسلحة من السكان .

وفي عام ١٩٧٠م أعلن الدكتور أوبوتي في مطلع شهر مايس عن مقرراته في :

1" \_ تأميم تجارة الاستبراد والتصدير باستثناء البترول.

٧ ً \_ امتلاك الحكومة لـ ٦٠ ٪ من أسهم جميع الشركات الزراعية والصناعية والبالغ عددها ٨٨ شركة .

٣ \_ تحويل جميع المصارف العاملة في أوغندة إلى شركات أوغندبة .

٤ - قصر عمل الأجانب في التجارة على مناطق معينة وسلع معينة.
 و في مطلع عام ١٩٧١ م أعلن عن قيام انقلاب عسكري يتزعمه قائد الجيش عيدي أمين متهماً الدكترر أوبوتي بما يلي :

١ ـ أن الدكتور أوبوتي قد قام بإجراءات اقتصادية دون
 النظر إلى أوضاع البلاد وإمكاناتها .

٣ ـ فوض حكماً ديكتاتورياً ورفض إجراء انتخابات .
 ٣ ـ كان يتحيز ويفضل الاقلم الشهالي الذي ولد فيه عن بقية أقالم أوغندة .

٤" - بث الانقسام في صفوف الجيش الأوغندي .

كما ادعى الانقلاب أن السودان وتانزانيا قد تدخلتا في شؤون أوغندة الداخلية وأن قواتها قد نزلتا في أرض أوغندة إثر الانقلاب، ولكن الحكومتين المعنيتين قد نفتا هذا الادعاء.

ولم يمض شهر واحد على وقوع الانقلاب حتى وافق عيدي أمين على استلام رئاسة الجمهورية لمدة خمس سنوات ، وألفيت حالة الطوارى، والأحكام العرفية التي كان معمولاً بها منذ عام ١٩٦٦م.

التجاه أوبوتي، الرئيس الأوغندي السابق إلى تانزانيا التي لم تعترف بالحكم الجديد في أوغندة ، وبقيت العلاقة متوترة بين الدولتين ، فحدثت عدة اشتباكات بين الطرفين ، وقد عرضت أوغندة إثر إحدى المعارك بين الجانبين جثة رجل وصفه الرئيس الأوغندي عيدي أمين بأنه كولونيل في الجيش الصيني قتل وهو يرتدي الزي العسكري التانزاني خلال الاشتباكات على الحدود ، وقد جرى تحنيط الجثة اللاحتفاظ بها كدليل على التدخل الصيني ، وذكر أن الاشتباكات بدأت عندما اجتازت القوات التانزانية الحدود ، وأسرت أربعة جنود غير مسلحين من سائقي السيارات العسكرية وأسرت أربعة جنود لنقل المياه ، وأن القوات الأوغندية قد ردت على النار بالمثل واستولت على ذخائر ومدفعية . بينا ذكرت تانزانيا أن القتال قد اندلع بعد أن اجتاز الحدود سبعة جنود أوغنديين

وقد قام الرئيس عيدي أمين بزبارة انكلتوا فر في ذهابه على المرائيل ، وأجرى بعض المباحثات مع المسؤولين فيها ، وذكوت الأخبار أن البعثة الامرائيلية في أوغندة قد استعان بها الرئيس أمين في انقلابه ضد الرئيس «أوبوتي ».

أما بالنسبة إلى السودان فقد ادعت أوغندة في ١٠ كانون الأول ١٩٧١ أن القتال قد عاد مرة أخرى بين قوات الحكومة السودانية والانفصاليين في جنوب السودان، وأن عدداً من هؤلاء الانفصاليين قد دخلوا أراضي أوغندة ، وأن أوغندة لن تتدخل في هذا القتال الناشب بين الطرفين ، ولكن قامت بتجميع قواتها على الحدود احتياطاً لكل طارىء.

وفي ١٦ كانون الاول ، أعلن الرئيس عيدي أمين أن القتال قد انتقل إلى داخل أراضي أوغندة في المنطقة الشمالية بعمق ه كم ، وأن الحكومة السودانية قد تعهدت بسحب قواتها ، ولولا هذا التعهد لكانت القوات الأوغندية قد اتخذت كل امكاناتها لتدافع عن التراب الأوغندي .

وأنكرت الحكومة السودانية الدعوى الأوغندية ، وذكرت أن القتال ربما دارت رحاه بين فئتين متخاصمتين من الانفصاليين ، وذكرت في الوقت نفسه أن الحكومة قد قضت على تمود في الجنوب ، وأن قسما من هؤلاء المتمودين قد انسحب إلى الأراضي الأوغندية .

بحجة شراء الشاي فاعتقلوا ، وإثر ذلك قامت القوات الأوغندية

بالهجوم على تانزانيا .

## جغرافيت أوغن

تبلغ مساحة اوغندة ٢٤٣٥٤١٠ كم أي أكبر من مساحة. سورية بمرة وثلث تقريباً.

تظهر في أرض أوغندة القاعدة الافريقية القدعة التي تتألف من صخور صلبة متباورة نارية ومتحولة والتي بريت طيانها ، وأصابتها التصدعات فنشأت الأغوار والنجود ، ولما كانت التصدعات لا تحدث إلا في أما كن الضعف من الأرض فهذا ما أدى إلى قيام الثورات البركانية التي سترت الأغوار في كثير من الجهات ، وانهموت الأمطار فامتلأت بعض المنخفضات والأغوار بالمياه فشكلت بحيرات الأمطار فامتلأت بعض المنخفضات والأغوار بالمياه فشكلت بحيرات على عميقة أشبه بالبحار ، كما أوجدت المخاريط البركانية تضاريس على خط الاستواء تغطيها الثاوج والجموديات وتعتبر من التضاريس خط العالمة في العالم .

وتحيط الصدوع ببحيرة فيكتورية وتكون على شكل زموتين ، فالشرقية منها لا تظهر في أراضي أوغندة بينا الغربية تشكل جزءاً كبيراً من أراضها ، وبين هاتين الزموتين بقيت منطقة.

سلمت من الصدوع وتمتد عليها مجيرة فيكتورية . ورغم أن هاتين الزمرتين من أصل واحد إلا أنها تختلفان تمام الاختلاف ، حيث نجد أن الأغوار هي السائدة في الغرب بوجه عام وأن المجاريط البركانية محدودة الرقعة وأن البحيرات تلازم الأغوار مثل مجيرات كيفو وادرارد والبرت ، أما في الشرق فتسود الاندفاء البركانية التي طمست في كثير من المواضع كل أثر الصدوع ، وهذا الاختلاف في المتفاريس نشأ عنه اختلاف في المناخ والشبكة الماثية ، فالزموة الغربية أكثر أمطاراً من الشرقية بسبب قربها من حوض الكونغو الذي يمثل منطقة مكشفة الأمطار ، وهذه الغزارة في الأمطار جعلت الشبكة المائية منظمة تتصل بالأنهار الكبرى ، في الأمطار جعلت الشبكة المائية منظمة تتصل بالأنهار الكبرى ، أما الشرقية فهي أقل أمطاراً وتميل إلى الجفاف وهذا ما جعل أما الشرقية فهي أقل أمطاراً وتميل إلى الجفاف وهذا ما جعل ما تنتهى في مجيرات ما لحة .

وهكذا تقع أرض أوغندة في منطقة مستوية تقريباً تميل تدريجياً نحو الشال الغربي وتشغل البحيرات والمياه المستنقصة جزءاً واسعاً منها، وعلى الأطراف الشرقية توجد المرتفعات والمناطق البركانية وأشهرها حبال ايلغون التي يبلغ ارتفاعها ٢٨٥٠ م والتي تشكل ذراها الحدود بين كينيا وأوغندة ، أما في الغرب فنجد أن البحيرات والمرتفعات تتعاقب مع بعضها بعضاً، وتشكل الذرا الجلية

وأواسط مياه البحيرات الحدود بين أوغندة والكونغو ، فنجـد جبـال رونغوري في أقصى الجنوب الغربي وترتفع إلى ٢٨٠٠م وتشكل الحدود بين رواندا والكونغو وأوغندة ثم تحتل بحيرة ادوارد منطقة منخفضة تحيط بها المرتفعات ثم تقوم جبال روانزوري ذات القمم الست المفطاة بالجموديات والتي يصل ارتفاعها إلى ٣٠٠٠ مثم نجد بحيرة البرت في منطقة منخفضة ، وبينا نجد الحدود تنحرف نحو الغرب مسايرة الذرا الجبلية تتابيع الأغوار اتجاهها الشهالي الشوقي ممثلة في بجرى النيل الذي يسمى هناك بجو الجبل.

ونظراً لأهمية البحيرات في هذه المنطقة فلا بد من إعطاء لمحة عنها وأهمها :

التعاريج وتبلغ مساحتها ٢٠٠٠، وتتقاصمها كل من تانزانيا وكينيا وأوغندة ، وشواطئها وجزرها حافلة بالنباتات الكشفة وبذبابة تسي تسي ، ومياهها صافية رائقة ، ويعلو سطحها ١١٤٠ معن سطح البحر ، ولا يزيد أقصى عمق لها عن ٧٥ م ، ويخوج من شمالها نهر النيل مجتازاً زموة من الشلالات المزمجوة يقال لها شلالات ريبون ، ويبدو النهر في هذه الشلالات عظيماً وهو يتكسر بين الجوانب الصخوية وتغشيه نباتات البردي ، وتنتشر فيه التاسيح وأفراس الماء ، وتبلغ غزارة النهر هنا ٢٠٠٠م الع.

٣ - بحيرة ادوارد: وتمتد عند سفوح سلسلة فيرونغا وتبلغ مساحتها ٢٤٨٠ كم وتتصل ببحيرة جورج التي تبلغ مساحتها ١٥٠٠ كم ، وتخوج ماهما الفائضة بواسطة نهر سيمليكي الذي يصب في مجيرة البرت.

٣ - بحيرة البرت : ويبلغ ارتفاع سطحها ٢٧٠ م عن البحور وتتلقى النيل رافداً من مجيرة فيكتورية ، ويخرج منها بجو الجبل ، ويبلغ أقصى عرض لها ٤٥ كم ولا يزيد عمقها عن ١٢ م ، ونظراً لارتفاع جدران الاخدود فهي تعتبر خزاناً كبيراً للماء حيث يمكن أن تخزن ١٢٥٥ مليار متر مكعب .

٤ - بحيرة كيوغا: ولا تزيد مساحتها عن ٢٠٠٠ كم عنير أن المستنقعات التي تحيط بها تزيد من مساحتها كما أن عمقها يتراوح بين ٤ - ٦ م ، وتتألف انعطافاتها من اتساع مجرى نهو النيل ، وأثناء الحكم المصري كانت تعوف باسم مجيرة إبراهيم .

#### المناخ وألمياه

تقع أوغندة في وسط إفريقية أقرب إلى المنطقة الشرقية منها إلى الغربية ، في المنطقة المرتفعة ، بعيدة عن البحار ولكن البحيرات التي تقع في أراضيها تستفيد منها بشكل واسع . وتقع أوغندة بين خطي طول ٢٩,٥٩ – ٣٥ شرق غرينتش وبين خطي عرض ١١٤٤ منوباً – ٢٥٤٥ شمالاً فهي بذلك تقع على جانبي .

خط الاستواء فمناخها استوائي إلا أن الارتفاع الذي يشمل كل أراضيها تقويباً جعل مناخها مختلف عن المناخ الاستوائي من حبث الحوارة.

الحوارة: تعتبر الحوارة معتدلة وهذا الاعتدال جعل الحياة نشطة في هذه المنطقة وليس من فروق حرورية واضحة، حيث تتأرجح درجة الحوارة حول ٣٠ طوال السنة ولا يتميز فصل مجوارته عن غيره ، وأن الارتفاع عن سطح البحر يجعل في قلب إفريقية منطقة استوائية مدارية من حيث موقعها على خطوط العرض ، ويجعل مناخأ وطقسأ شبيها بمناخ أوربا الغربية ويجعل الطوندرة الألبية تزدهو هند خط الاستواء ذاته.

الأمطار : أما الأمطار فذات انتظام استوائي حيث تعتبر المنطقة غزيرة المطر ودائمة ، وإن كانت تتميز فترتان في السنة وبكثرة الأمطار فيها ، وهما عند مرور الشمس في السمت أي في الاعتدالين الربيعي والحويفي ، ونرى أن المناطق الموتفعة ذات أمطار أكثر غزارة من المناطق المنخفضة ، ويصل التمطال فوق بجيرة فيكتورية إلى ١٣٩٠ مم سنوياً . أما الموتفعات فيصل التهطال فوقها إلى أكثر من ٢٠٠٠ مم ، وتكون الأمطار في النصف الثاني من كل يوم تقويبًا بينما يكون النصف الأول ذا سماء

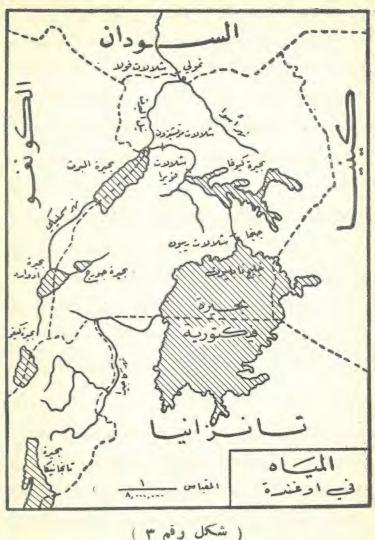

( شکل وقم ۳ )

صافية زرقاء . وكذلك يكون التبخو كبيراً ، وبدلاً من أن تكون البحيرات مواكز إعطاء نجدها مواكز حرمان للمنطقة حيث يكون التهطال أقل من التبخر فقد رأينا أن التهطال فوق بجيرات فيكتورية ١٢٦٠ مم وهو أقل من التبخر الذي يعدل بحيرات فيكتورية ١٢٦٠ مم وهو أقل من التبخر الذي يعدل بد ١٣١٠ مم . ولكن هذه البحيرات بمساحاتها الكبيرة تجعل مناخاً خاصاً بها يطوف بشواطئها وبجعلها عذبة المناخ جميلة المنظر كم مؤملاً للنزهة ومكاناً جيداً لإنشاء المدن ومراكز للتجارة وعقدة للمواصلات المائية .

أما الرياح فتكون تصاعدية بشكن عام تنشأ عن الحوارة. فيتمدد الهواء ويرتفع متصاعداً إلى الأعلى .

المياه: يعتبر نهر النيل هو النهر المتميز في أوغندة وكل. الجداول تأتي نحوه ، ويعتبر نهر كاجيرا ، وهو أكبر روافد بحيرة فيكتورية ، منبعاً للنيل من الناحية النظرية ، وتبدأ منابع هذا النهر عند خط العرض به وجنوباً على مقربة من مجيرة تانجانيكا ، ويتعرض لعدد من الانكسارات ، وهو شديد الانحدار في مجراه الأعلى والأسفل ، أما في مجراه الأوسط فتكثر على ضفافه المستنقعات ويكون قليل الانحدار ويبلغ طول هذا النهر ٧٠٠ كم . وتكون منابعه الأولى من منطقة اورندي ، ويشكل الحدود بين

تانزانيا وكل من اورندى ورواندا ، ثم يشكل الحدود بين تانزانيا وأوغندة وإن كان مجراه الأسفل معظمه في تانزانيا إلا أن مصبه في مجيرة في كتورية يكون في منطقة الحدود بين الدولتين .

غير أن النيل الحقيقي هو الخيارج من مجيرة فيكتورية من طرفها الشمالي عند خليج نابليون وقرب مدينة جنجا ، يولد هذا النهر من البحيرة بين جنادل عديدة يطلق عليها امم شلالات ريبون ، وينحدر النهر بعدها نحو الشمال ويكون صالحاً للملاحة حتى يدخل مجيرة كيوغا التي تتلقى كثيراً من المياه والروافــد حيث تنقطع صلاحيته للملاحة لقلة الأعماق المستنقعية فيها ، ولا يلبث النهو أن يخوج منهـا شديد الانحدار نحو الأخدود الغربي فيدأ أولاً بشلالات فوتوا ، وتؤداد سرعته ويضق مجواه ولا تزيد هناك عن ٨م بعد أن كان قبلها ١٥٠م ، وعندما يبلغ حافة الأخدود الفريي يهوي موات متعددة بعنف يؤدي إلى موت الاسماك التي تنتقل مع تياره ويطلق على هذه المنحدرات اسم مساقط مرتشيزون يدخل النهو بعدها بحيرة البرت. وفي بحيرة البرت مجتمع فيها بالمياه الآتية من مجيرة ادوارد بواسطة نهر سمليكي وهو نهو جبلي شديد الانحدار وضيق المجرى ، ثم تخوج المياه من شمال البحيرة باسم نيل البرت أو مجر الجبل وهو عويض

#### النبات والحيوان

تختفي الغابة الاستوائية في أوغندة بسبب الارتفاع الذي يؤدي إلى قلة الحوارة والتي تؤدي بدورها إلى غو الأعشاب بدلاً من اللغابة الاستوائية الباسقة وإن كانت نوجد في بعض المناطق إذا توفرت الحوارة بقلة الارتفاع كسفوح الجبال حيث يكون المطوغورة أ، وعلى ضفاف الأنهار وشواطىء بحيرة فيكتورية حيث تتوفر المياه ، وتكثر في الغابة الجبلية أشجار الكافور والأرز والاكاجو وكاما أخشاب ثمينة صلبة مطلوبة في الأسواق العالمية ، كا تكثر أشجار الخيزران في سفوح جبال روانزوري ، وعلى شواطىء بحيرة في حتورية نجد أشجار النارجيل الكبيرة . أما بقية مناطق في خيرة في في الأسواق العالمية مناطق أوغندة فتغطيها حشائش السافانا والأدغال الضئيلة رغم وقوعها في المناطق الاستوائية وذلك بسبب الارتفاع الذي يخفف من الحوارة كا ذكرنا .

وإن اختفاء الغابة العذراء في هذه المناطق المرتفعة كان له أكبر الأثر ، فالغابة العذراء لاتوحب بالحيوان ولا بالإنسان ، ولو كانت ممدة على كل إفريقية الوسطى لانقطعت القارة إلى عالمين متعاكسين ، ولهذا ندرك أن سافانا إفريقية الشرقية ليست صوى جسر نصب فوق خط الاستواء يصل إفريقية المدارية

في مبدئه أشه ببحيرة يبلغ عوضها ه كم ولكنه يضيق في الشمال حتى لايزيد عرضه عن ١٥٠ م .

وعند بلدة نمولي يبدأ النهو في انحداره من الهضبة الاستوائية الى جنوب السودان بالدخول في خانق ذي جنادل ومساقط وشلالات أهمها شلالات فولا .

وفي هذا القسم وعند جنادل فولا يوفد النيل نهو استوائي هو نهو اسوائي وخرج اسوا ، وبعدها يكون النهو قد دخل أرض السودان وخرج من أراضي أوغندة التي نحن بصدد بجثها .

إن نظام النيل في هذا القسم يغلب عليه الاعتبدال وعدم التفاوت الكبير بين فترة وأخرى من السنة وذلك بسبب:

١ ـ المطر الدائم الذي لايتناوله انقطاع أو جفاف .

٣ ـ وجود البحيرات التي تعدل النظام فهي كمستودع يعطي
 إذا شح المطر ومخزن إذا ازداد .

٣ ـ قلة التبخر بسبب الارتفاع وكثرة الرطوبة الجوية .

٤ - إن الترشيح وتسرب المياه إلى باطن الأرض قليل فوق هضبة البحيرات لأن معظم صخورها من النوع الناري والمتحول الذي لايسمح بتسرب المياه خلاله ، والانحداد فيها كبير لايعطي للمياه مجالاً للترشح .

السودان توزع القيائل في المُعندة

الشمالية بإفريقية المدارية الجنوبية ، وعليه انتقلت الحيوانات وقامت. الهجرات البشرية ذاتها .

والغابة العذراء فقيرة بالحيوان وكله يعيش على الشجر فهو من الحيوانات المتسلقة ، بينا نجد إفريقية الشرقية التي تغطيها الأدغال والتي تشمل على مساحات جرداء من الأشجار مغطاة بالحشائش الظويلة ( السافانا ) هي فردوس الحيوانات العشبية ، حيث نرى قطعات الوعول الكبيرة والفزلان وأسراب حمر الوحش والجواميس البرية وقطعان الفيلة والزرافات ، وهي مرتع الحيوانات اللاحمة فتنتقل فيها قطعان الأسود والفهود .

( شكل رقم ع )

ومعظم هؤلاء السكان من الإفريقيين ، حيث الأوربيون لم يقدموا إليها بكثرة ، لأنهم كانوا يعتقدون بانتشار مرض النوم في البلاد رغم أن المناخ يناسبهم بشكل قوي ، فهو شبيه بمناخ غرب أوربا حيث الحوارة المعتدلة والأمطار الدائمة ، وإن كانت هنا أكثر غزارة من أمطار بلادهم التي تهطل على شكل رداد ، ثم ثبت لهم خطأ نظرية انتشار مرض النوم في عدد الأوربين فيها قليلًا ، وهذا ما جعلها بعيدة عن لوثية العنصرية ، وحماها من جشع المستعمرين الذين كانوا يحلون في أخصب الأراضي في البلاد التي مجتلونها وفي المناطق التي يطيب لهم المقام فيها ، أما الهنود فيشكلون معظم الغرباء ، وقد دخلوا إلى البلاد على شكل تجار ، وصار لهم شأن كبير ، وعلى شكل عمال حاءوا للعمل في مد السكك الحديدية ، وقد استقر بعضهم هناك ، ويشكل الهنود في أوغندة ثلاثة أرباع السكان غير الإفريقيين ، ثم هناك بعض التحاد العرب الذين قدموا بأكثريتهم من حنوب شبه جزيرة العرب. ويدعي أكثر المسلمين أنهم ينتمون إلى الأصل العربي حيث دخل أجدادهم البلاد مع الجيش المصري الذي قدم فاتحا أيام اصماعيل عام ١٨٧٠م ، وإن كانت هذه دعوى ليس لها أساس من الصحة لأن القسم الأكبر منهم قد دخل في الإسلام من أصل وثني ، ولا يزال هذا الدخول محدث يوميًا ، ولأن معظم المسلمين

#### العطان

ينتمي حكان أوغندة إلى الزنوج وقبائل البانتو التي اكتسحت البلاد واختلطت موجة كبيرة منهم مع السكان الأصلين ، وشكلوا سكان أوغندة الحاليين ، وأهم قبائل البانتو : الباغندا ويشكلون ١٧٪ من السكان ، ثم الباسوجا والبانيورو ، وقد حدثت منافسة بين. الباغندا والبانيورو خلال القرن التاسع عشر استطاعت الباغندا بعدها أن تحتل مركز الصدارة ، ويلي البانتو النيليون الحاميون وأشهرهم الأوتيسو ويعيشون شرق مجيرة كيوغا ويعملون في زراعة القطن ثم السكار اموجا. أما النيليون الذين تنتشر بينهم الأمواض التناسلية فأشهو قبائلهم ( لو ) حول خليج كافيروندو ، و( اللانجو ) في المديرية الشمالية شمال بحيوة كيوغا والألور شمال بحيرة البوت، ثم هناك بعض الاقزام الذين يعيشون منعز لين في الغابة، هذا بالإضافة إلى ماجاءها من عناصر عن طريق آسيا وشمال إفريقية ، ويبلغ تعداد السكان اليوم سبعة ملايين نسمة أي أن الكثافة لاتزيد عن ٣٠ شخص في الكيلو متر المربع الواحد فهي تشبه سورية في كثافة سكانها.

في العالم يقولون مثل هذا القول حباً في العوب حيث منهم رسول الله عليه عليه الله الله أنزل ، فأصبحت هذه المحبة ذكواً دامًا على ألسنة الآباء وورثها الابناء على أن الاصل عربي ،ولكننا نحن لانعير للجنس أي اهتام ولا الأصل أية قيمة ، فالاسلام يجبُّ هاقمله ، وقدمة الانسان بعمله لابأصله ، وبعقمدته لابانتاثه ، أما الآن فلكل قسلة لغنها الخاصة ، وتعتبر هذه اللغة قديمة . فستكلم السكان اللغة السواحلمة الخاصة بأوغندة وهي دخيلة إلى البلاد ومزيجة من لهجات البانتو مع اللغة العربية ، وتكتب بالابجدية العربية ،ويجيد معظمهم الانكليزية ، ويحوص المسلمون منهم على تعلم العربية ، ولكن لا يجدون الجال أمامهم ميسراً حيث لا يوجد إلا قلة تتكامها، وليس من بعثات لهذا الغرض من البلاد العربية التي تقوقعت على نفسها حاصرة همها في المناطق التي تقطنها – على أحسن ظن وتقدير – وقاصرة دعايتها على أهلها وكأنها ليست بحاجة إلى دعمخارجي أودعاية فهي تعيش في عالم خاص ، وقد أمنت كل قضاياها وانقطعت صلتها مع العالم الحارجي كله ، أو كأن رسالتها التي أنبطت بها قد انتهت ومهمتها في الحياة قد استنفدت ، أوأن المهمة التي ألقاها الله على عاتقها وهي حمل رسالة الاسلام ونشرها بين مختلف أهل الارض ، والقضاء على الظلم أينا وجد ، وإقامة العدل في دبوع العالم ، فسلم تخطو لاحد من حكام أهل العربية ، ولم يبال أحد منهم بهذا

الامر ، إن لم نقل إنهم يقفون بجانب أعداء هذه الرسالة ، ويحادبون دعاتها أشد المحادبة ، وإن إرسال البعوث لنشر العربية ليحمل معاني كثيرة منها: الدعاية ، وسبق إمرائيل ، وحمل الرسالة وإيجاد مجال لأبنائنا كي يعملوا ، وإعطاؤنا صفة القيادة والرياسة وحسن الصلة و .....

يعتبر الجيش الأوغندي لابأس به ويقوم - مع الأسف --على تدريبه مدربون يهود حاؤوا من إسرائيل ضمن مخططهم في التغلغل في قلب القارة الافريقية ، ورغم أن إفريقية قارة مسلمة عِعظمها ، وأن العرب يشكلون ثلث سكانها وفيها تماني دول عربية، يتصل زعماؤها بأكثر الزعماء الافويقيين ولكننا لانسير حسب مخطط ، ولا ننطلق ضمن تنظيم ، أما اليهود فلا مخطون خطوة إلا ضمن تخطيط ، ولا يسيرون إلا حسب دراسة ، تهم ووساءنا الدعاية والاتصال بالزعماء على أعلى المستويات، وذكرهم بالاذاعات وحديث الجوائد والمجلات عن انتقالهم وتحوكهم وخطبهم . أما اليهود فيعملون بهدوء وصمت ، يتصلون بالأفواد ، ويؤسسون الشوكات ، ويدربون الجند ، وأخيراً ينفثون مهومهم وأفكادهم ، ولا يسمع السكان ردوداً عليها من قبلنا ، ولا منافسة في الافكار، ولا مسابقة في الاعمال ، لاننا مشغولون عن كل هذا بما هو أدنى

وأقل بالتنابذ والتناحر وتصنيف المجتمع والصواع على الحكم. وإن معظم قادة الجيش من المسلمين ، ولكن لا يعوفون عن المسلمين ، إلا ما أخذوه من اليهود أو الانكايز جماعات متقاتلة وفئات متأخوة يقولون مالا يفعلون همهم التشدق والصياح ، ولا يعرفون في العمل إلا الفوضى ، ولا يعرفون في التدبر إلا التواكل ، همهم الزعامة والالقاب ، وشغلهم التناحر فيم بينهم والكره لبعضه بعضاً وحبهم وتقليدهم الغريب ، يلميهم الطرب ، وتفتنهم الرتب. ولا يعرفون عن الاسلام شيئاً فقد نشأوا في مدارس تبشيرية لا هم لها إلا الطعن في الاسلام وإلصاق كل سوء بتاريخه ، أو تربوا في مدارس قد أشوف على وضع مناهجها المستعمرون وليست هذه بأفضل من تلك ، وأما المدارس الحديثة التي بدأت تنشأ بعــد. الاستقلال فمي تحذو حذو تلك ، تستقي مناهجها من الاجنبي ، أو يخطط لها من ليس له خبرة ، أو من ربي على عداه الاسلام أو هو بالأساس من أعدائه . هؤلاء القادة إن مختلفوا عن غيرهم فبأسمائهم التي تدل على إسلامهم ، وإن وجد من وهب الله له فكواً نيراً وعقـلاً صافيـاً فقليـل هم ولا يستطيعون أن رهعاوا سناً.

ويسكن الوطنيون في معظم الأرياف أكواخاً مدببة السقوف

بسبب غزارة الأمطار ، كما تظهو هذه الأكواخ خارج المدن. التي تكون بيوتاتها مبنية من الأسمنت كما هو الحال في مدينة كمبالا ، وهكذا فالمدن الكبرى يجتمع فيها البناء الحديث مع تلك الأكواخ ، والحياة لاتزال قبلية بأكثر مظاهرها .

وتعتبر البطاطا الحلوة ذات أثر في غذاء السكان وكذلك الذرة والمانيوك والموز ، ويسمون الموز الذي يأكلونه دون طبخ بالسكري ويكون عادة صغير الحجم . ويعتبر من أشهر طعامهم الشعبي « الماتوكو » وهو من الموز المطبوخ بالمرق ، وهذا الموز يكون كبير الحجم .

ويتوزع السكان حسب عقيدتهم على الشكل التالي:
الوثنيون ٤٠٪ ٥٠٠، ٢٥٨٠٠ نسمة
المسلمون ٣٠٪ ٥٠٠، ٢٥١٠٠ نسمة
النصادى ٣٠٪ ٥٠٠، ٢٥٠٠ نسمة



يتجمع المسلمون في منطقة بوغندة في مانجو ومازاكا ،وفي المقاطعة الغربية في إقليم انكولي وبونيورو وتورو وموبندي ، وفي المقاطعة الشرقية في إقليم بوسوجا ، وفي المقاطعة الشرالية على طول نهر النيل . وشعارهم لباس الطاقية أو الطربوش ، وحالتهم المادية أحسن من غيرهم من الوثنيين بسبب نشاطهم وعدم تواكلهم ، ولئلا يكونوا عالة على غيرهم ، وليستعلوا على غيرهم من أتباع بقية العقائد والأديان . وتعتبر أوغندة أحسن المناطق التي تسير فيها الدعوة الإسلامية بشكل جيد رغم قوة التبشير النصواني وضراوة الاستعار وذلك بسبب صدق المسلمين فيها ، وإخلاصهم في عملهم ، ولو توفرت مساندة المسلمين لتغير وجه أوغندة الديني .

ويتم دخول الناس في الإسلام يومياً ، ويلبس الذي اعتنق. الإسلام زي المسلمين مباشرة ، ويذهب إلى المسجد ، وإن كان فقيواً جمع له المصلون في المساجد ما يكفيه بعد تقديمه للمسلمين باسم أخ جديد في الإسلام ، وكذلك تقام لمعتنق الاسلام عملية الحتان (۱) ، وهناك أطباء من باكستان يجوون هذه العملية لمن

المسلمون ( شكل رقم ٥ )

<sup>(</sup>١) الحتان : سنة فليس من الضروري الاختتان ، لكن معظم المسلمين وخاصة الافريقيين منهم يظنون أنه واجب ، ولما كان من الصفات التي تميز المسلمين عن غيرم فإنهم يجرون، عملية الاختتان رغم ـــ

السلم بالمجان . ويقف في وجه تقدم الإسلام وانتشاره نشاط يتمثل بـ :

آ لتبشير : ويشمل الإرساليات التبشيرية بمختلف أشكالها ومذاهبها وبيدها المستوصفات والمستشفيات والمدارس وجميع وسائل التعليم والتوجيه ، وهي مفتوحة بوجه الذين يدينون بدين هذه الإرساليات التبشيرية والذين يطمعون في ضمهم من الوثنيين ، ومغلقة في وجه المسلمين حتى يرتدوا عن دينهم أو يظهروا المالأة على الأقل في سبيل فتنتهم ، وليس أمام المسلمين سوى الحيار إما أن يبقوا جاهلين يتحكم فيهم المرض والجهل في سبيل المحافظة على عقيدتهم ، وهذا محتاج إلى معين دائم عدهم بالتوجيه ويشحنهم بالأفكار ، ومن الطبيعي أن لا يكون متوفراً ، ولو وجد لكان سبيلا إلى تعليمهم ولاستغنوا عن مدارس التبشير ، وإما

\_ ما فيها من صعوبة بالفة لأولئك الرجال الذين يدخلون في الإسلام حديثاً ، وهم أنفسهم لايقبلون إلا بإجرائها تمييزاً لهم عن بقية أتباع المقائد الأخرى .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس من الفطرة : قص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر ، والاستحداد هو حلق العانة ، ويقصد بالفطرة السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليها .

أن يسايروا التبشير ، وغالباً ما يختارون الطريق الأول ، ورغم كل الجهود التي يبذلها المسلمون في أوغندة وحدهم فهم دون النصارى بشكل عام حيث عمل المستعمرون والمبشرون دائبين في سبيل دفع شأنهم ليتسنى لهم السيطرة على البلاد وحكمها وتحقيق رغبة من رفعهم ، ونحن نقف أمام فتنة المسلمين متفرجين لانقوم بأي جهد إن لم نقل أننا نجهل كل شيء عن تلك المناطق ، ومن يعوف لاعلك إلا دمعة يسكبها على ما نحن عليه .

٣ - الاستعمار: الذي يدعم التبشير بكل امكاناته ، أو أنه يدخل البلاد ويستعمرها من ورائه ، ويستمو مستعمراً بواسطة عملائه الذين رباهم المبشرون في مدارسهم ، ويقف في وجه المسلمين أن مجتلوا مراكزهم في دوائر الدولة لإخضاعهم لنفوذه ، وكسر شوكتهم وإشعارهم بالحاجة اليه ، ويطلقون الدعاية ضد الحوكات والجمعيات الاسلامية لينفو السكان منهم ، وهذا شأنهم في كل مكان .

٣ – اليهود: الذين يتغلغاون في البلاد كمدربين للجيش ،
 وعن طريق الشركات ، ويطلقون الدعاية ضد المسامين وزعائهم
 ليبتعد الناس عنهم ، ويعرضون بنفس الوقت آداءهم والدعاية لامرائيل .

٤ - الحركات الموتدة عن الاسلام: كالقادبانية التي تعمل بإيجاء من الانكليز في أوغندة ، وإن كان عدد هذه الحركات قليلاً

هناك إلا أنها تحارب الاسلام أكثر من اليهود، وهكذا فالاسلام. محجوب بأولئك الذين يدعون الاسلام وهم مرتدون، والذين. يتصرفون السوء، والذين يعملون بوحي المستعمس ويقبلون أن يكونوا له عملاء.

وعلى المسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص ارسال الدعاة والمبشرين للاسلام لمساندة المسلمين والجمعيات الاسلامية وتقديم المساعدات ، وتأسيس المدارس لنشر الدين واللغة العربية وعرض قضايانا عليهم بشكل واضح حتى نضمن وقوفهم بجانبنا في قضايانا العادلة ونشر رسالتنا العالمية .

ويؤسس المسلمون الجمعيات ، ويفتتحون المدارس ، ومن أشهر هذه الجمعيات الجمعية الاسلامية الاوغندية التي يرأسها زعم المسلمين هناك بدر بن نوح (۱) ولي العهد السابق لملك بوغندة وبصفت الرسمية هذه كان له الاثر الكبير ، وعلى ما يظن أنه من المخلصين لدينه ، وتلقى هذه الجمعية تأييداً من معظم المسلمين في أوغندة ، وتساعد هذه الجمعية عدداً من الجمعيات الاخرى التي هي أضعف شأناً وأقل موكزاً مثل جمعية مساعدة المدارس الاسلامية ،

(١) وكان أبوه نوح قد اعتنق الاسلام أيام أخيه موتيسا الأول. وهو أخ له غير شقيق وابن الملك سونا .

وجمعية التبليغ الاسلامي ، وأصبحت هذه الجمعية تلاقي المعارضة من قبل الحكومة منذ عام ١٩٦٥م حينا الغي النظام الحاص في اقليم بوغندة ، وأزيلت الملكية ، ففقد زعيم المسلمين بدر بن نوح صفته الرسمية ، وهو المشرف الاول على هذه الجمعية

وكان قد دخل الاسلام عام ١٩٥٩ م رجل يدعى ه اكبرمنجوني، واستلم وزارة الزراعة في حكومة الدكتور ميلتون أوبوتي وهو قريب له، وفي عام ١٩٦٦ أسس السيد اكبر منجوني مع السيد شعبان انكوتو وزير الصحة جمعية عرفت باسم جمعية الاتحاد الوطني لتقدم المسلمين في اوغندة، وهكذا انقدم المسلمون إلى. قسمين ضمن جمعيتن :

أ – الجمعية الاسلامية الأوغندية ويرأسها الامير بدر بن نوح وتلقى التأييد من معظم المسلمين ، وتعتبر من المعارضين للحكومة بسبب وضع الأمير السابق .

٣ - جمعية الاتحاد الوطني لتقدم المسلمين في أوغندة ويرأسها السيد أكبر منجوني وأمينها العام السيد شعبان انكوتو ، وتلقى التأييد الكامل من الحكومة وتقف في وجه الجمعية الأولى .

ولما كانت الجمعية الاسلامية الأوغندية تلقى تأييداً كبيراً في صفوف المسلمين ، ولها مركز موموق لدى الشعب ، وكان الحزب المعارض يملك شعبية لا بأس بها ، وان كان محظور النشاط منذ

النصاري

ويقارب عددهم عدد المسلمين إذ يشكلون ٣٠ / من مجموع السكان ، وقد أصبحت زيادتهم بعد الآن قليلة إن لم نقل إنها قد توقفت حث خوج المستعمو الذي كان يتقرب إلمه الناس باعتناق ديانته ، وما تفعله الارساليات التبشيرية يعتبر ضئلًا إذا قيس مع عدد الذين ينتسبون إلى الإسلام ، وتعمل في اوغندة ارساليات بروتستانتــة وأخرى كاثولكــة ، ويمثلها جمعـة الآباء البيض وهي فرنسة ، ويتفوق عمده الذين ينتمون إلى البووتستانت على الذين ينتمون إلى الكاثو لمكمة لأن الانكامز الذين كانت ببدهم مقالبد الأمو في البلاد يؤيدونهم كما حاولوا جعل البلاد كنيسة واحدة ، وتعتبر حالة النصارى المادية والثقافية أفضل حالات السكان حيث المدارس ووظائف الدولة كلما بيد من يعطف عليهم ويأخذ بأيديهم ويتعهدهم من مبشرين ومستعمرين ، لذلك فهم يسيطرون على أجهزة الدولة تقريباً ، والمستشفيات والمعاهد الخاصة كلها تحت إشرافهم عــــدا مدارس الجمعات الاسلامة ، وصلة النصاري بالغوب وثبقة وعلاقتهم به قوية ، وهم عينه في المنطقة وأنصاره في كل حوكة .

عام ١٩٦٩م ، بما أكسب معارضة الحكومة قوة كبيرة وأن كانت كامنة ومجبولة ، ومع العلم أن المعارضة تلقى الدعم الشعبي ، والشعوب تطمع في التغيير الدائم ، فقد جعل كل هذا الاستعار يخشى من حدوث انقلاب مفاجىء قد لا يعرفون عنيه شداً ، وأخشى ما مخشونه قيام حركة بكون المسلمين فيها يد أو بكونون هم القوة المحركة لها ، لذلك عملوا على تغيير الوضع الذي كان قامًا في أوغندة واستبدال حكم عسكري به ، وقد أمرعوا في دعم الحركة الانقلابية التي قامت في مطلع ١٩٧١م. وقيام حريم عسكري يناسب المستعمرين حيث يمنع هذا الحيكم كل معادضة مها كان نوعها ، ويظهر بمظهو القوة . وحـتى لا تكون معارضة المسلمين قوية فقد اختير أحد الضاط المسلمين قائداً لهذا الانقلاب وهو الجنوال عيدي أمين الذي تولى قيادة الجيش عام ١٩٦٤ م ، وكان دعماً للدكتور ميلتون أوبوتي في كل تصرفاته السابقة ، وهذا القائد محمل اسما اسلامياً ولكن لا يعوف شيئاً عن الإسلام ، وقد تلقى تدريبه في اسرائيل.

وهكذا فالمستعمرون هم وراء كل الحركات العسكوية التي تضمن لهم كم الأفواه (وخاصة التي مخشونها من حركات اسلامية وغيرها) ، فهي الحكومات العسكوية - تنفذ مخططاتهم ، وتضمن الحفاظ على مصالحهم دون أن يكون للمعارضة أي نقد ، فقد أخرست بالبطش والقسوة والارهاب.

# الوستون

ويشكلون أكثرية السكان إذ تبلغ نسبتهم ٤٠٪ من المجموع العام ، ويعبدون قوى الطبيعة ، ويعيش أكثرهم على شكل قبائل ولكل قبيلة منهم عقيدتها الخاصة ، وتتناقص نسبتهم بشكل مستمر حيث يعتنق بعضهم الاسلام وبعضهم الآخر النصرانية . وهم موضع اهتمام المستعمرين يوم كانوا ، والمبشرين بشكل مستمر لمحاولة تنصيرهم أولاً ، ولابعادهم عن الاسلام ثانياً ، ولكسب وقوفهم. بجانبهم صفاً واحداً في سبيل محاربة الاسلام والوقوف في وجه انتشاره ثالثًا ، لذلك نجد لزعماء قبائلهم مركزًا مرموقًا ، وتنفف كل طلباتهم . ومع محاولة المستعمرين الدائمة لإبعادهم عن الصلة بالمسلمين خوفاً من التأثر بهم ، فإن الدخول في الاسلام بينهم ينتشر بشكل مستمر رغم كل المعوقات وما يقاسيه معتنق الاسلام. في سبيل عقيدته الجديدة سواء من الناحية المعنوية كالاضطهاد ونظرة المبشرين وعملاء الاستعبار إليه وإلصاق التهم به وإطلاق. الشائعات ، أو من الناحية المادية كابعاده عن الوظائف وأعمال الحُكومة ثم ما يلاقيه في عملية الختان من قسوة .

إن وجود الوثنيين موهون بنشاط المسلمين في تلك الديار ومساعدتهم من قبل الدول الاسلامية عامة والعربية خاصة .

### النث طالبثري

حوصت انكاترا كغيرها من الدول الاستعارية على أن تكون مستعمواتها أرضاً زراعية تنتج لها المواد الفذائية التي تفتقر إليها لتفذية سكانها ، وتنتج لها المواد الأولية اللازمة لصناعتها ، ولتكون بنفس الوقت سوقاً لبضائعها لا ينافسها في ذلك منافس ، ولا تقوم على أرض المستعموات صناعة تجعل الواردات اليها قليلة ، ولهذا كله لم تدرس أرض أوغندة جيولوجياً بشكل جيد ، ولم تستثمو منها التروات المعدنية رغم الظن أنها غنية بها ، فهي ليست سوى جزء من تلك القاعدة الافريقية الصلبة الغنية بالتروات المعدنية وغاصة الثبينة منها والمفيدة .

وتعتبر الزراعة أهم نشاط السكان في البلاد ، ويساعد على الزراعة البرية البركانية الحصبة والأمطار الغزيرة وهذا ما يجعلها في غنى عن مشاريع الري وبناء السدود سوى ما هو ضروري لتوليد اللكهرباء ، وأهم الزراعات هي :

البن : وتعتبر أوغندة خامس دوله بانتاج هذه المادة إذ تنتج مدوم طن وتأتي بعد البرازيل وكولومبيا وساحل العاج وانغولا

ويشكل هذا الانتاج ٩,٥٪ من الانتاج العالمي للبن.

البطاطا الحلوة : وهي ذات أثو في غذاء السكان .

القطن : ويصدر إلى إنكاترا واليابان والهند، وقد أنشئت عدة محالج في البلاد لهذه المادة.

السيزال : الذي يصلح للنسيج والحبال .

الذرة وجذور المانيوك وهي من غذاء السكان.

المورْ : ويكون كبير الحجم ويستفاد منه في عــــدد من أنواع الطعام .

هذا بالإضافة إلى الشوفان والشعير وقصب السكر والتبغ والكاكاو والنخيل الزيتي والحوامض.

ويصدر جزء من هذه المحاصيل بينا يستهلك الجزء الآخر ، وتأخذ انكاترا حصة الأسد من صادرات أوغندة ، كما تحتل المركز ذاته بالنسبة إلى الواردات .

ورغم انتشار ذبابة تسي تسي في بعض مناطق أوغندة ، ورغم أنها تحد من تربية الحيوانات إلا أن هذه الحيوانات تنتشر بشكل لا بأس به في مناطق السافانا والأدغال ، وأشهر الحيوانات هي الأبقار التي تعتبر السافانا موطنها الطبيعي ، إضافة إلى بعض أنواع الحيوانات الأخرى .

وتعتبر أوغندة سوقاً لمعظم الصناعـات الانـكليزية حيث لا تزال الصناعة الأوغندية في مهدها

المواصلات : تعتبر المواصلات ذات أهمية كبيرة في هـ فده المناطق الداخلية البعيدة عن البحاد :

المواصلات القارية: ألى السكك الحديدي : تتصل أوغندة مع المحيط الهندي بخط حديدي عن طريق كينيا وبمجرد أن تصل الطريق إلى أوغندة تتفرع عند مدينة «تورورو» حيث يتجه فرع نحو الشال الغربي ويصل إلى بلدة «سوروتي» شمال بحيرة كيوغا، بينا يتجه الفرع الثاني نحو الغرب فيصل إلى بلدة «حنجا» فمدينة «كامبالا» فبلدة «ميتيانا» غوب مدينة كامبالا.

ب\_ الطرق المعبدة: و تتصل كل المدن مع بعضها بعضاً بشبكة من الطوق المعبدة ، كما تتصل بالدول المجاورة جميعها بعدد من الطرق المعبدة. وطبيعة الأرض تساعد على مد مثل هذه الطرق حيث صلابة الأرض وعدم تتابع الموتفعات والمنخفضات.

٢ - المواصلات المائية: تعتبر بحيرة فكتورية طريقاً المواصلات بينها وبين كل من كينيا وتانزانية ، كما أنها طويق للمواصلات بين بعض المدن الأوغندية الواقعة على البحيرة مثل جنجا وعنتية ، ولذلك فالطرق الحديدية والمعبدة تنتهي عند

البحيرة ، كذلك تلعب بحيرة البرت نفس الدور الذي تلعبه بحيرة فكتورية وإن كان على نطاق أضيق يتناسب مع مساحتها ، بينا بحيرة ادوار ايس لها تلك الأهمية .

ويعتبر نهر النيل طريقاً هاماً للمواصلات بين بحيرة فكتورية (شمال شلالات ريبون) ومجيرة كيوغا وما عدا هذا القسم منه فلا يصلح للملاحة بسبب شدة الانحدار ووجود الشلالات.

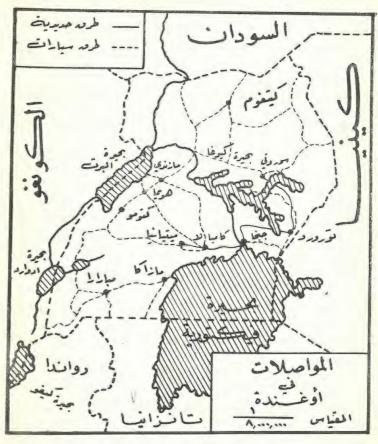

( شكل رقم ٢ )

# الميان

لابد من إعطاء لحة عن بعض المدن الهامة في أوغندة قبل اختتام هذا البحث .

كامبالا : وهي العاصمة الوطنية وتقع على عدة هضاب كوبساهم الافريقيون فيها بإدارة الأعمال والأمور التجارية ، ومن يعيش فيها من الأوربيين قليل ، وأكبر الشأن فيها للهنود ، وتمتاز بكثافة الأشجار السامقة ، ومعظم بيوتها من الاسمنت المسلح ، ولا ترى الأكواخ إلا خارجها ، ويعرف أهلها بالأدب والحشمة وشعار المسلم لباس الطاقية أو الطربوش . وفيها عدة مساجد أشهرها مسجد نكسيرو .

والمسلمين في جوار كامبالا ضاحية جميلة تعرف باسم «كبيلي» حيث يوجد فيها مسجد ضخم يعرف باسمها ، وكلية علمية ، وتعتبر مع بقية المساجد مركزاً المسلمين .

عنتيبة : مدينة صغيرة جميلة تتألف من فيلات يسكنها الأوربيون وأغنياء الهنود ، وفيها المطار الدولي لأن العاصمة كامبالا

تقع في منطقة وعرة لاتصاح لأن يكون فيها مطاد ، وتبعد عن عنتيبة ٣٦ كم إلى الشمال منها ، وتقم عنتيبة على شبه جزيرة ممتدة ضمن بحيرة فيكتورية ، وقد كانت المركز الاداري للمستعمرين.

جنجا : مدينة صغيرة تقع قرب سد و أوين ، المقام على بحيرة في كتورية والذي تخرج منه معظم مياه النيل ، وتندفع المياه من السد لتوليد التيار الكهربائي الذي يمد أوغندة وكينيا بحاجتها من الحجرباء ، ثم تندفع مياه النهر في بحرى هميق تتدرج خضرته القائمة من ضفاف الوادي حتى قمم الروابي المحيطة به .

كتوهو: وتقع شمال شرقي كامبالا وتبعد عنها مسافة ٧٥ كم ويزرع حولها الموز والبن ، وقد وهب الشيخ شعيب إسحاق أرضا أقيمت عليها مدرسة وسميت مدرسة الدين والتهذيب الإسلامي كما أقيم مسجد ودار لإقامة الطلاب ونومهم .

مازاكا : وتقع جنوب شرقي كامبالا وتبعد عنهما 10 كم، وفيها مدارس التقوى الإسلامية .

## أوغني رة وإسراسيل

إذا كان اليهود ينتشرون في كل بقاع الأرض ، وينتمون . لأجناس مختلفة وأقوام متعددة على خلاف مايزعمون ، إلا أن لم تفكيراً واحداً وعقلية واحدة مستبدة من تعاليمهم الدينية ، وهم حسب هذه التعاليم شعب الله المختار وعليهم أن يسيطروا على مختلف أهل الأرض ، وهم يتخذون مختلف الوسائل للوصول الى قلك الفاية – وتسمح لهم بذلك تعاليمهم – مها كانت هذه الوسائل على مستوى من الدناءة والقذارة من قتل للنفس وتحكم الله أو القوت وانتهاك للحرمات وارتكاب كل المخالفات اللدينية والأخلاقية ، ولهذه الأساليب ازدرتهم الشعوب ، واحتقرتهم الأمم ، فما من فترة تمر إلا ومحدث لهم اضطهاد أو تنزل بهم نكبة ، وهذا مايزيدهم ارتكاباً للإثم وتصميماً على تنفيذ مخططاتهم .

وفي أواخر القرن التاسع عشر زادت شراستهم ، وزاد. اضطهادهم ، فاسرعوا يفتشون عن أرض يجمعون فيها المضطهدين منهم ، وبدأت صلاتهم مع الدول الكبرى لهذات الغاية علم



الفياس كيومذ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ( شكل دم ٧ )

للديم من نفوذ وبا علكون من مال وما يستعملون من وسائل حقيرة ، وعرضت عليهم الكاترا مستعمرة أوغندة لتكون له م وطناً قومياً و كانت قد دخلتها حديثاً وكان وزير المستعمرات البريطاني وتشمبران و هو الذي بحث مع وهوتزل ومنح اليهود تلك البقعة من العالم ، وعلى الرغم من موافقة المؤتمر الصيوفي على ذلك ، إلا أن القادة اليهود المتطرفين رأوا يومذاك رأي الدول الاستعادية في إيجاد نقطة ارتكار لهم في قلب المناطق الإسلامية التي ستنفصل عن مركز الحلافة الإسلامية بجهد أوروبا الصليبية الحاقدة والي عن مركز الحلافة الإسلامية بجهد أوروبا الصليبية الحاقدة والي العدودة إلى فكرة جمع الأمة المسلمة وإعلان الجهاد المقدس .

وإذا كانت الحركة اليهودية قد قورت فيا بعد أن تكون فلسطين أرضاً للمدهاد ، إلا أنها كانت تنظو بنفس الوقت إلى أن إفويقية سندها في ذلك ؛ فهي تستمد موارد الحياة منها وهي التي ستمكنها من الوقوف على قدميها ، ومن الاستمواد في البقاء في وسط ذلك الإطار الواسع الذي يحيط بها والذي ينفصل عنها كل الانفصال .

وإذا كان اليهود قد فشاوا في أخذ الموافقة من الدولة العثانية

على شواء الأرض في فلسطين رغم كل المغويات أيام السلطان عبد الحميد ، إلا أنهم استطاعوا بفضل الاستعار فيا بعد والحكومات التي وحدت في المنطقة والتي ربطت مصيرها معه أن يقيموا لهم دولة فلسطين ، وقد بدأوا في تنفيذ مضططاتهم .

ارتبط النشاط اليهودي في إفريقية مع وجود الاستعاد حيث انتقل اليهود إلى إفريقية مع الغزو الأوربي وكانوا أحياناً يستلمون مناصب رسمية ورئيسية في حكم المستعمرات.

وقامت إمرائيل قبل استقلال الدول الافريقية ، فبدأت نشاطها أثناء الحكم الاستعادي ، حتى خيل للإفريقيين أن إمرائيل دولة صديقة نتيجة الصله القوية بينها وبين حكوماتهم ، ولعل الذي سهل انتقال النشاط الامرائيلي إلى إفريقية هو ارتشاف اليهود والقادة الافريقيين من نفس المعين وهو التراث الحضاري الفريي المادي الذي تلقاه الجانبان ، كما أن معرفة الطرفين للغة واحدة وهي اللانكليزية قد سهل الدعاية والتوجيه بواسطة الصحافة والمطبوعات.

ولقد كان الدعم الاستعادي لامرائيل بسبب رغبة الاستعاد في أن تبقى له ركائز قبل خروجه للمحافظة على مصالحه ، وقد اعتمد إمرائيل لتكون هي الأداة لتنفيذ رغباته .

وتعتمد إسرائيل على الجالية اليهودية في إفريقية والتي بلغ

عددها حسب إحصاء ١٩٩٤م ٥٠١٥٣٨٠ والتي ينتشر معظمها في اتحاد جنوب إفريقية وملاوي وزامبيا وليسوتو وبتشوانا ، أما في بقية المناطق: فتعتمد على الحبراء الذين ترسلهم للعمل هناك ، وترى إمرائيل أن إفريقية منفذ لها حيث عزلت عن جميع المناطق المحيطة بها بسبب المقاطعة العربية .

وبدأت الدول الافريقية تستقل الواحدة تلو الأخرى ، وكانت مجاجة إلى المساعدة المادية والخبرة الفنية ، فأسرعت إسرائيل تعترف بهذه الدول مباشرة ، وتقع معها العلاقات الدببلوماسية ، حتى أصبح لها اليوم ٣١ سفارة في الدول الافريقية المختلفة (أي مع كل الدول الافريقية عدا العوبية منها ) على حين لا يوجد في إسرائيل سوى ٧ بعثات ديبلوماسية إفريقية ، وتحد لها يد العون وخاصة أن الدول العربية لاتقوم بمثل هذا أو لاتستطيع ذلك ، أو لا يمكنها المنافسة في هذا المضار ، كما أنها لا تتبادل التمثيل الديبلومامي مع الدول الإفريقية إلا نادراً .

وبدأت إسرائيل بالدعاية لنفسها لكسب الرأي العالمي عامة والإفريقي خاصة . واتجهت تؤسس الشركات برؤوس أموال مشتركة من الهود والإفريقين ، وتعقد القروض ، وتمول المشاريع وتقدم

المساعدات الثقافية والفنية ، ولم يوجد في أوغندة عام ١٩٦٢ م سوى خبر إسرائيلي واحد ، وهي تقيم المعاهد لتدريب الأفويقين. واهتمت إسرائيل بالقطاع النقابي بشكل خاص ، فأولت شؤون العمال ومشاكلهم عناية فائقة ، فقد أنشأ الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة معهداً نقابياً في كامبالا عاصمة أوغندة للتدريب النقابي العمالي ، وان هذا الاتحاد مرتبط بالمعسكو الغوبي ، لذا فقد مهد لاتحاد عمال إسرائيل ( الهستدروت ) سبيل الاتصال والارتباط بعدد من القيادات العمالية الافريقية في إفريقية ذاتها وفي نطاق المؤتمرات والاجتماعات الدولية لهذا الاتحاد الدولي .

وقد أسس الهستدروت ( الاتحاد العام للعال الهدود في إسرائيل) بتاريخ ١٩٦٠/١٠/١٨ المعهد الأفوو - آسيوي للدراسات العالمية ، وبلغت نفقات تأسيسه ٢٥٠٥٠٠ دولار يوله الهستدروت بؤازرة اتحاد العمل الأميركي ومجلس المنظات الصناعية ، وتأخذ المؤازرة الاميركية شكل منح دراسية يقدمها الاتحاد الاميركي للهستدروت ، وقد بلغت ميزانية هذا المعهد مايزيد على مليون ونصف المليون دولار سنويا في الأعوام الأولى من تأسيسه ، وهو يتحمل جميع نفقات الطلبة الآسيويين والافريقيين بما في ذلك نفقات السكن والغذاء وأحياناً السفر والانتقال ، وكانت أوغندة في طليعة الدول التي ترسل العال إلى هذا المعهد للدراسة والتدريب.

<sup>(</sup>١) جريدة التاعز اللندنية عدد ٢/٦/٤/٩٦٤ ٠٠

المحاتم

والآن وبعد هذا كله ، على الدول العربية ألا تـ ترك الجال مفتوحاً أمام إمرائيل في إفريقية ، فعليها أن تولي شؤون هذه المنطقة أهمية بالغــة وخاصة إذا علمنا أهمية إفريقية الاقتصادية والدور العظيم الذي يمكن أن تلعبه في المستقبل ، وعلى الدول العربية أن تتبع الترتيبات اللازمة لذلك فمنها مثلاً.

أن تتفق الدول العربية على وضع خطة موحدة للعمل
 في إفريقية .

٣ - أن تقيم جميع الدول العربية التمثيل الديبلوماسي مع
 كل دول إفريقية .

" - أن تشجع التبادل التجادي مع هذه الدول ، فتوجد بذلك سوقاً لبضائعنا ومجالاً لتصريف المنتجات الافريقية حتى لاتلجا هذه الدول إلى إسرائيل تبيع فيها الفائض من منتجاتها ، وخاصة أن إفريقية تكمل منطقة البحر الابيض المتوسط من حيث الحاصلات الزراعية .

واهتمت إسرائيل بتدريب الضاط الافريقيين في بلادها ، ومن هؤلاء الضباط الجنرال عيدي أمين الذي كان قائداً للجيش الأوغندي والذي يتسلم الآن مقاليد الأمور في بلاده بعد الانقلاب الذي اطاح بالدكتور ميلتون أوبوتي في مطلع عام ١٩٧١م.

وكذلك ترسل إسرائيل الخبراء العسكريين ليتسللوا إلى صفوف الجيش النظامي، ولتدريب العسكريين في بلادهم، وقد صرح وزير التخطيط والتنمية الاجتاعة الاوغندية بأنه يشكر جمود المدربين الامرائيليين الذين بفضلهم أصبح سلاح الجو الاوغندي من أحسن أسلحة الجو في تلك المنطقة، وأشار إلى ما كان الحكم الاستعاري يدخله في عقول الاوغندويين من أن قدريب الطيار الواحد يستلزم سبع سنوات وكيف أن المدربين الاسرائيليين يديرون حالياً في أوغندة دورة ثانية في حين أصبح خريجو الدورة الاولى يقودون الطائرات النفاقة الحديثة (۱).

وإذا كان لاسرائيل بعثة ديبلوماسية في أوغندة إلا أن أوغندة ليس لها بعثة في إسرائيل ، وفي نفس الوقت ليس هناك أي تمثيل عربي مع أوغندة إذا استثنينا بعثتي مصر والسودان.

وتعتبر العلاقات التجارية حسنة بين أوغندة وإسرائيل إذ بلغ مجموع الصادرات الاوغندية إلى إسرائيل عام ١٩٦٤ م ببلع ١٥١٠٠٠ دولار ، بينا بلغ مجموع الواردات من إسرائيل ببلغ ٥٦٥٠٠٠ دولار .

<sup>(</sup>١) جيروزالم بوست تاريخ ٢١/١١/١٢١٠ .

٤ – إقامة علاقات ثقافية بيننا وبين دول هـذه القارة والعمل على وضع المناهـج التربوية الفنية لنشر اللغة العربية التي هي لغـة القرآن الذي يؤمن به مسلمو القارة وهي صلة الوصل بين الشعوب الإسلامية العربية وغير العربيـة والطريق الأمثل لفهم القرآن والحديث .

ه" - إرسال البعوث المختلفة إلى تلك الدول من دينية وفكوية العمل على نشر الاسلام بين تلك الشعوب التي لاتزال بدائية وتعبد قوى الطبيعة حتى تصبح أداة تعمل لصالحنا وهذا لايكلف كثيراً من الجهد حيث يدخل أعداد كبيرة منها في الاسلام دون تشير .

٦" – إظهار التبشير على حقيقته وتوضيح مرامي الارساليات التبشيرية والمؤسسات التي يعمل من ورائها كالمدارس والمستشفيات.

٧ – تشجيع الاعلام العربي ومحاولة التعريف بهذه البلدان الافريقية النامية وإبراز الروابط الدينية والثقاقية ، والتاريخية التي تربطنا معها .

٨ – محاولة إمجاد جو من الثقة المتبادلة .

وقد المنظريات المختلفة تنقض النظريات المختلفة تنقض النظريات الاسرائيلية ، وتعطي صورة صحيحة عن القضية الفلسطينية .
 أ- فتح مكاتب للإعلام العربي في تلك البلدان .

ا 1 " – تأمين حاجات البلدان من المدرسين ، وهذا مامحقق النا فوائد كبيرة .

١٣ ً – تأمين منح دراسية في جامعاتنا لطلاب إفريقية .

17 - أمد مد مد المساعدة إلى الحوكات التحورية في إفريقية بوللي الدول المتأخرة جميعاً .

وأعتقدا أنه باتباع هذه الوسائل يمكن جعل القارة الافويقية فارة مسلمة وتسير معنا في كل قضايافا إضافة إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي نجنيها من وراء ذلك ، زيادة على أن إسرائيل ستقطع الأمل في إمكانية بقائها ضمن هذا الجو ، وأخيراً نرجو من الله أن يسدد خطانا ، ويلهمنا الصبر ، ويثبت أقدامنا ، وينصرنا على القوم الكافرين ، وهو نعم المولى ونعم النصير ، وآخر دعوانا أن الحد لله دب العالمين .

## الفهرس

| الموضوع         | لصفحة |
|-----------------|-------|
| المقدمة         | ۴     |
| تاريخ أوغندة    | ٧     |
| جغرافية أوغندة  | 41    |
| المناخ والمياه  | **    |
| السكان          | 27    |
| المسلمون        | ۰۳    |
| النصادى         | ٥٩    |
| الوثنيون        | 7.    |
| النشاط البشري   | 71    |
| المدن           | 77    |
| أوغندة وإسرائيل | 79    |
| الحاقة          | ٧٥    |
| المراجع         | YA    |
| الفهوس          | ٧٩    |
|                 |       |

### المراجع

| القارة العذراء                     | محمد العزب مومى                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| في افريقية الحضراء                 | محمد بن ناصر العبودي              |
| صور افريقية                        | الدكتور مجمد محمود الصياد         |
| شخصات زهماء غرب افريقية            | توماس باتربك ميلادي               |
| الآسيون في شرق افريقية             | ل. وهواينجزور ثرجة عبدالرحن صالح  |
| ميلاد افريقية                      | محمود الشرقاوي                    |
| الجفرافية السياسية                 | الدكتور إبراهيم أحمد رزقانة       |
| الدعوة إلى الإسلام                 | تومـاس ارنولد ـ ترجمة حسن إبراهيم |
|                                    | حسن وشركاه                        |
| انتشار الإسلام في القارة الافريقية | الدكتور حسن إبراهيم حسن           |
| جغرافية افريقية                    | عمو الحكيم                        |
| جعرافية افريقية السوداء            | عمر الحكيم                        |
| جغرافية البلاد العربية             | مصطفى الحاج إبراهيم               |
| التغلغل الاسرائيلي في افريقية      | رياض القنطار                      |
|                                    |                                   |

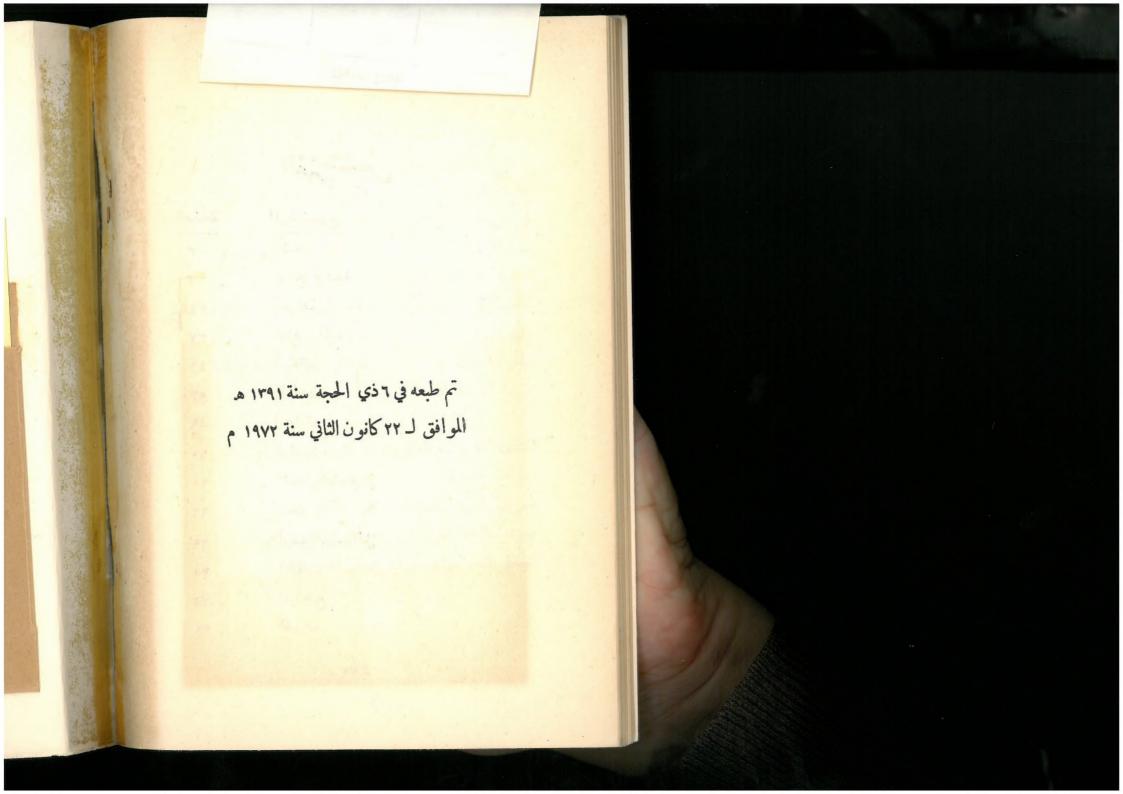